المملكَة العربيَّة السُّعوديَّة وزارة التَّعليه العاليي وزارة التَّعليه العاليي جامعة أمّ القربي – مكَّة المكرَّمة كليَّة اللغة العربيَّة قسم الدِّراسات العُليا فسم الدِّراسات العُليا فسرى اللغة والنَّدو والصَّرف في اللغة والنَّدو والصَّرف



أُصول التَّفكير النَّحوي عند ابن ولاَّد (ت٣٣٦ هـ) ١٦٨٠ . . من خلال كتابه:

" الانتصار لسيبويه على المبرِّد "

رسالة مقدَّمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربيَّة وآدابما تخصُّص النَّحو الصَّرف . م م م

> إعداد الطَّالب : إبراهيم بن علي بن محمَّد عسيري . الرّقم الجامعي ( ٧-٨٢٢٧) .

إشراف الأُستاذ الدُّكتور : سُليمان بن إبراهيم العَايد .

الفصل الدِّراسيُّ الثَّابي ٢١٤١ه



#### بسرانك الرحن الرحير

#### ملذَّص الرِّسالة

الحمـــد لله رب العالمين ، والصَّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..

فهـــذه رســالة ما جستير بعنوان " أُصولُ التَّفكير النَّحوي عند ابن ولاَّد ، من خلال كتابه : الانتصار لسيبويه على المبرِّد " ويدورُ موضوعها حول أُصول التَّفكير النَّحوي عند هذا العالم وهو ابن ولاَّد الذي عاش في القرن الرَّابع الهجري ، وهو من نحاة مصر .

وقد قمتُ بالتّمهيد لهذا الموضوع بعمل ترجمة لابن ولاّد ، ثمّ بمدخلٍ للبحث كان عن أصول النّقد العلمي كما يفهمها ابن ولاّد ، وقسمتُ البحث أربعة أبواب ، كان الباب الأوّل عسن مخالفات النّحاة واستدراكاتهم لسيبويه قبل المبرّد ، ثمّ مخالفات المبرّد لسيبويه واستدراكاته عسليه ، ثمّ مخالفات المبرّد ، ثمّ ذكرتُ موقف ابن ولاّد من مخالفات المبرّد السيبويه واستدراكاته عليه ، بعد ذلك تحدّثتُ في الباب الثاني عن أدلّة ابن ولاّد النّحويَّة وترتيبها، ثمّ تحدثتُ عن الطُرق التي استخدمها ابن ولاّد في استدلاله وفي الباب الثالث الذي كان بعنوان : الأحكام النّحويَة تحدّثتُ فيه عن القضايا النّحويَّة العامّة مثل أثر المنطق في النّحو والمعياريَّة والوصفيَّة ، والمعنى والإعراب والنّحو بين اللفظ والمعنى ثمّ العامل ، وبعدها تحدّثتُ عن المسائل التي الضَّواط الكيبيَّة التي استخدمها ابن ولاَّد في انتصاره لسيبويه ، ثمّ تحدّثتُ عن المسائل التي تعسرَّض لها ابن ولاَّد في عمله ، بعد ذلك تحدّثتُ في الباب الأخير عن ابن ولاَّد لدى الخالفين تعسرَّض لها ابن ولاَّد في عمله ، بعد ذلك تحدّثتُ في الباب الأخير عن ابن ولاَّد لدى الخالفين عسن الدَّليل التّحوي بعيداً عن التّعصُّب ، وكان يستشهد كثيراً بالسَّماع عن العرب ، وقلَّ عسن الدَّليس ، واستشهد أيضاً بدليل الإجماع ودليل الاستصحاب ، وكان عمل ابن ولاَّد عملاً جليلاً يستحق الإشادة به .

توقرِع عميد الكليَّة :

د. ها دروی

توقيع المشرف:

اد بهام الما دس اراهم بهام

توقيع الطَّالبُ:

اراهم من ا

### المقدِّمة:

كَـــانَ « الكتابُ » لسيبويه هو المرجعَ النَّحويَّ على مرِّ العصُور ، ولا غرو في ذلك إذْ كان مؤلِّفُه « سيبويه » شيخَ النُّحاة .

وأَوَّلُ مَا ظَهَرَ ﴿ الْكَتَابِ ﴾ لم يقتنعْ به كثيرٌ من النُّحاة ؛ إذْ كيفَ يُخرِجُ هذا الشَّابُّ الصَّغير كلَّ هذا العلم ؟؟!!

وَكَانَ من هؤلاءِ شيخُه « يونُس بن حَبيب » الذي اقتَنَعَ مُؤَخَّراً أَنَّه هو مؤلِّفه بعد دعواه بأنَّه أُخُذه من « الجامع » لعيسى بن عمر .

وكان ثعلبٌ أيضاً يُنكرُ أَنْ يكونَ الكتاب لسيبويه خاصَّة ، بل يدَّعي أَنَّ سيبويه كَانَ واحداً من أربعين إنساناً اجتمعوا على صُنْعِ الكتاب !!

وَكَمَــا كَانَ للكتاب معارضون ومنكرون ، فإنَّ لــه مشيدين ومثبتين ، فهـــذا أبــو عثمان المازيُّ يقول : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصنعَ كتاباً كبيراً في النَّحو بعد كتاب سيبويه فليستح (١) " .

بَـــلْ إِنَّ البعضَ كَانَ يُسَمِّيه « قرآن النَّحو » لما حَوَاه ذلك الكتابُ من علم غزيرٍ في النَّحو والصَّرف ؛ واللغة والأَصوات ؛ والإمالة والوقف والإدغام، وغيرها من المباحث المهمَّة في جوهر اللغة العربيَّة ، لغة القرآن الكريم .

كَمَا أَنَّ هناك – بلا شكِّ – مَنْ تَنَاوَلَ الكتاب بالشَّرحِ والتَّعليقِ ، ومِنْ بَيْن الذين شَرَحُوا الكتاب : السِّيرافيُّ والرُّمَّانيُّ والأَعلم الشَّنتمريُّ ، وغيرهم ،

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> بغية الوعاة ٢٦٦/١ .

وَكَــانَ الأَخفــشُ يَسْتَدْرِكُ عَلَى سيبويه ، ويُخطِّئهُ أَحياناً ، ويُعلِّل ، ومثله فعلَ الجرميُّ والمازيُّ اللذان قرآ الكتاب على الأَخفش بعد أَنِ احتالا عليه خَوْفَ أَنْ يَنْسبَ الكتابَ لنفسه .

ثُــمَّ جَــاءَ المــبرِّدُ بَعْدَ ذلك فَجَمَعَ الاستدراكات التي كانت من قِبَل الأَخفــش والجــرميِّ والمازييِّ ، وأَضَافَ إليها ، وجمعها في كتابٍ سَمَّاهُ « مسائل الغلط » .

وقد أحدث هذا الكتاب ضجَّةً عند النُّحاة ؛ إذْ كيفَ يجرؤ أَحدُ على السَّطاول على «قدر آن النَّحو » وعلى مؤلِّفه ، فانطلق القومُ يُدافعون عن شميخهم ، وعمن كتابه ، ومن بين هؤلاء : أبوالعبَّاس أَحمد بن محمَّد بن ولاَّد التَّمسيميّ النَّحويّ ، المتوفَّى سنة ( ٣٣٣٨ ) وكان كتابه : « الانتصار لسيبويه على المبرِّد » وهذا الكتاب هو الذي قمتُ بدراسته ، بعد توفيق الله .

ومن الذين دافعوا أيضاً ابن درستويه المتوفَّى سنة ( ٣٤٧هـ) في كتابه : « النُّصرة لسيبويه على جماعة النَّحويين » .

وبعض آخر دافع عنه عن طريق الإشارة في مصنّفاهم ، أمثال أبي علي القالي (٣٥٦ه) وأبي سعيد السّيرافي ( ٣٦٨ه) وأبي علي الفارسي (٣٧٧ه) وتلميذه ابن جنّي ( ٣٩٩١) ، ولم يصلْ إلينا من الكتب التي ردَّت ردّاً خاصاً إلاَّ كتاب « الانتصار لسيبويه على المبرّد » الذي ألَّفه كما أسلفنا : أبوالعبّاس أحمد (١) بن محمّد بن الوليد بن محمّد النّحوي التّميمي المصري ، واشتهر بابن ولاّد نسبة إلى جدّه الوليد الذي كان يُعرف بولاّد .

<sup>(1)</sup> تُنظر ترجمته صفحة (١١) من هذا البحث .

وَقَدْ نَشَأَ هذا الفتى بين عائلة اشتهرتْ بالنَّحو ، وهو الذي قيل فيه : إنَّهُ « نحــويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ » ؛ لأَنَّ أَباه محمَّداً كان نحويٌّ ، وأيضاً كان جدُّه الوليد نحويًّا مشهوراً .

وَتَذَكُرُ المصادرُ أَنَّ أَصلَهُ من البصرة ، ولكنَّهُ عاشَ وتربَّى في مصر ، وقد رَحَــلَ من مصر إلى العراق لطلب العلم ، وكَانَ أَوَّلَ شيوخهِ والدُه « محمَّد بن الوليد » الذي درس على يديه « الكتاب » لسيبويه .

ومن الذين درس على أيديهم أيضاً « أبوإسحاق الزَّجَّاج » وكان كثيراً ما يُشيدُ بتلميذه النَّجيب " ابن ولاَّد " .

وَقَدْ بَلَغَ مبلغاً عظيماً في العلم ، حتَّى لُقِّبَ في عصره بـ « شيخ الدِّيار المصريَّة (١) » .

وقد عزمت - بعد الاستعانة بالله - على دراسة هذه الشَّخصيَّة المرموقة في رسالتي التي أُقدِّمها الآن بين أيديكم لنيل درجة الماجستير، والتي هي بعنوان : « أُصــول التَّفكير النَّحوي عند ابن ولاَّد ، من خلال كتابه : الانتصار لسيبويه على المبرِّد » .

وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسبابٌ كثيرة منها :

\* أَهْمَيَّة هذه الشَّخصيَّة ، والمكانة العلميَّة لهذا الكتاب ، الذي تصدَّى فيه مؤلِّف بالدِّفاع عن شيخ النُّحاة سيبويه ، والإفادة من هذه العقليَّة الجَبَّارة التي تجيد التَّعامل مع النُّصوص وفهمها الفهم الجيَّد ، وتوجيهها التَّوجيه الصَّحيح .

\* ثمَّ إنَّـني في هذا الموضوع سأعايش نصوصاً مجموعة من النُحاة ، هم الذين وضعوا الأسس والقواعد التي قام عليها هذا العلم الجليل ، فعلى رأسهم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العبر في خبر من غبر ۲۳۱/۲ .

سيبويه ، ثمَّ الأخفشُ فالجرميُّ فالمازيُّ فالمبرِّدُ ، وغيرُهم من العلماء ، فلا شكَّ أَنني سأفيد فائدةً عظيمة لاتعدلها فائدة .

\* كـــشرة المســـائل والاستدراكات في كتاب الانتصار ، وهذا يُكسب الباحث القدرة التَّامُّل والتَّدقيق .

\* ثمَّ إنَّ هـــذا الموضــوع سينمِّي لديَّ القدرة على التَّعرف على أصول التَّفكير النَّحوي لدى النُّحاة بصفة عامَّة ، إلى غير ذلك من الدَّوافع التي دفعت بي إلى اخــتيار هذا الموضوع وعلى رأسها شيخي الفاضل الدُّكتور سليمان بن إبراهيم العايد الذي كان له الفضل بعد الله في توجيهي لهذا الموضوع.

أمّا المصادرُ والمراجعُ التي اعتمدها في هذه الرّسالة فهي مصادر التّحو المعروفة ، وعلى رأسها « الكتاب » لسيبويه ، وكتاب المقتضب للمبرّد ، وشروح الكتاب المختلفة ، كشرح السّيرافيّ ، وشرح الأعلم الشنتمريّ ، وشرح الصّفّار ، وشرح الرُّمّانيّ ، وشرح أبي عليّ الفارسيّ ، وكتاب الأصول لابسن السّرّاج ، وكتاب الخصائص لابن جنّي وغيرها ، ثمّ الكتب التي تُعنى بأصول السنّحو والأدلّة النّحويّة ، ككتاب لمع الأدلّة لأبي البركات الأنباري بأصول المستواح للسيّوطي ، والأصول لتمّام حسّان ، ثمّ الكتب الحديثة التي تُعنى بالقضايا النّحويّة وغيرها من المصادر والمراجع التي اعتمدها في رسالتي هذه .

أُمَّا خطَّتي في هذ البحث فهي كالآتي:

قمــتُ بالتَّمهيد لهذا البحث بعرض ترجمة لابن ولاَّد ، تحدَّثتُ فيها عن اسمه ونسبه ، ثمَّ حياته ونشأته ، ثمَّ تحدَّثتُ عن ثقافته ومكانته العلميَّة ، وختمتُ هذا التَّمهيد بذكر مؤلفاته .

بعد ذلك تحدثت عن أُصول النَّقد العلمي كما يفهمها ابن ولاَّد ، وكان هذا العنوان كمدخلٍ للبحث .

ثمَّ قمستُ بتقسيم بحثي هذا أَربعة أَبواب ، لكلِّ بابِ عنوانٌ خاصٌّ به ، ويحتوي على مباحث متفرِّقة ربَّما تفرَّع منها بعض المباحث الصغيرة ، وتفصيل هذه الأَبواب والمباحث كالآبيّ :

السباب الأول : وعسنوانه : « مخالفات النَّحاة لسيبويه واستدراكاتهم عليه » .

ويحتوي هذا الباب على أُربعة مباحث ، وهي كالآتي :

١- ما قبل المبرِّد .

٢- مخالفات المبرد لسيبويه واستدراكاته عليه .

٣- ما بعد المبرِّد : « الزُّبيدي وغيره » .

٤- موقف ابن ولاَّد من مخالفات البرِّد على سيبويه واستدراكاته عليه .

الباب الثَّاني: وعنوانه «أُدلَّة ابن ولاَّد النَّحوبيَّة ».

ويحتوي هذا الباب على مبحثين ، هما كالآتي :

١- أُدلَّة ابن ولاَّد وترتيبها .

٢- طرق ابن ولاًد في استدلاله ، ويتفرَّع هذا المبحث إلى ستة مباحث صغيرة ، وهي كالآيت :

- مقتضيات الصِّناعة النَّحويَّة .
- الاستدلال بآراء النُّحاة الآخرين.
  - الاستدلال بآراء سيبويه.
  - الاستدلال بآراء المبرِّد نفسه .
    - الإلزام.
  - -الاستدلال بشرح عبارة سيبويه.
  - الاستدلال ببيان منهج سيبويه .

الباب الثَّالث: وعنوانه: « اللَّحكام النَّحوبيَّة ».

ويحتوي هذا الباب على ثلاثة مباحث ، وهي كالآبي :

١ - القضايا النَّحويَّة العامَّة ، ويحتوي هذا المبحث على خمسة مباحث ، وهي كالآبي :

- أَثر المنطق في النَّحو .
- المعياريَّة والوصفيَّة .
  - المعنى والإعراب.
- النَّحو بين اللفظ والمعنى .
  - العامـــل .
  - ٢ الضُّوابط الكلِّيَّة .
    - ٣- المسائل.

الباب الرَّابع: وعنوانه « أبن ولاَّد النَّحوي لدى الخالفين ». ويحتوي هذا على مبحثين ، هما كالآبي :

١- شرَّاح الكتاب .

٧- الشَّيخ عبد الخالق عضيمة .

ثُمَّ ختمتُ بحثي هذا بخاتمة ذكرتُ فيها أَبرز نتائج البحث .

وفي الخستام فإنّني أتقدّم بالشّكر الجزيل لكلّ من كانت لسه يدٌ عليّ ، سواء بالتّوجيه ، أو بالمساعدة ، أو بالإرشاد ، وأخصُّ بالذّكر شيخي وأستاذي الفاضل ، الدُّكتور سليمان بن إبراهيم العايد الذي لولاه – بعد الله – ما رأى عملي هذا النّور ، فقد كان أباً عطوفاً ، وقلباً رحيماً ، وشيخاً فاضلاً جليلاً ، فستح لي قلسبه قسبل داره ، وصبر على أسئلتي الكثيرة ، وزياراتي المتكرّرة ، واتّصالاتي التي لا تنقطع ، ومهما قلتُ فلنْ أوفيَه حقّه ، ولا أستطيع أنْ أقول لسيئاً إلا جزاك الله عنّى خير الجزاء ، ونور الله دربك ، وسدّد خطاك .

ثمَّ لا أنسى والدي العزيز ، الذي ثابر على تشجيعي في بحثي كثيراً ، وكان دائماً يحتُني على العمل الجاد ؛ ووالديّ الكريمة التي تمطرين دائماً بوابل من الدَّعوات التي كان لها الأَثر الكبير على مسيريّ التَّعليميَّة ، ثمَّ زوجتي الحبيبة التي أقبلت مؤخَّراً فأقبل السَّعد على يديها ، وكانت عوناً لي – بعد الله – فيما تبقى لي من بحثى .

وبعـــدُ ، فهـــذا عمـــلي بـــين أيديكم ، عمله إنسان ، من طَبْعه الخطأ والنّسيان ، فإنْ كان غير ذلك فعذراً على ماكان ، وأسأله سبحانه وتعالى الغفران .

## التَّمميد :

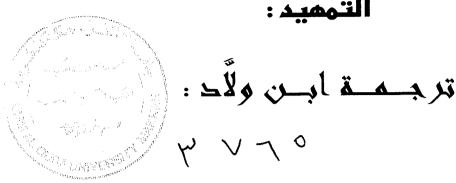

#### اسمه ونسبه:

هــو أبو العبَّاس (١) أحمد بن محمَّد بن الوليد بن محمَّد النَّحويّ التَّميميّ المصري ، واشتهر بابن ولاَّد نسبةً إلى جدِّه الوليد الذي اشتهر بولاَّد (٢) ، ووهمـــتْ بعــض المصادر (٣) فجعلتْ ولاَّداً جدّاً ثانياً لأبي العبَّاس ابن ولاَّد، و الوجهُ هو ما ذكرتُه <sup>(٤)</sup>.

## حياته ونشأته:

أَصله من البصرة ، وانتقل جدُّه إلى مصر ، فولد بها وعَاشَ حياته فيها ، والمصادر شحيحة في حديثها عن ابن والآد ، فهي لم تذكر لنا تفاصيل كثيرة عن بداياتــه الأُولى سوى أنَّه سافر إلى البصرة ، وَمَكَثَ بَمَا ردْحاً من الزَّمن يطلبُ

<sup>(</sup>١) ترجمـــتُه في : طبقات النَّحويين واللغويين ٢١٩ ، معجم الأُدباء ٢٠١/٤ ، وإشارة التَّعيين ٤٤ ، والعسبر ٢٣١/٢ ، والسوافي بالوفيَّات ١٠١/٨ ، ومرآة الجنان ٣١١/٢ ، وبغية الوعاة ٣٨٦/١ ، وحسن المحاضرة ٢٥٤/١ ، وشذرات الذَّهب ٣٣٢/٢ ، ودائرة المعارف ٧٤٢/١ ، وتاريخ الأُدب العربي ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) يُنظر بغية الوعاة ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) المقصور والممدود ٢ ، وفهرسة مارواه عن شيوخه ٣٨٥ .

<sup>( \* )</sup> وقد أَشار إلى ذلك المحقِّق الدُّكتور ، زهير سلطان ، يُنظر الانتصار صفحة ( ١١ ) .

العـــلم بما ثمَّ رجع إلى مصر ، وكان شيخ الله اللهريَّة في العربيَّة مع أبي جعفر الـــنَّحَّاس كما قال عنه الذَّهبيُّ ذلك (١) ، وهو الذي قيل فيه : إنَّه نحويٌّ ابن نحويٌّ ابسن نحويٌّ ، فأبوه ، أبو الحسين محمَّد بن الوليد (٢)أخذ عن أبي علي الله الله العراق وأقامَ بما الله الله العراق وأقامَ بما ثمَّ رَحَلَ إلى العراق وأقامَ بما ثمَّ نعوم ، وقتى المبرِّد وثعلباً ، وكان حسن الخطّ ، صالح الضبَّط ، ولــه في السنَّحو كـــتابٌ سمَّاه المنمَّق ، وقيل إنَّه أوَّلُ من أدخل كتاب سيبويه إلى البلاد المسريَّة ، وتوفي بمصر سنة ثمان وتسعين ومائتين للهجرة ، وجدُّه الوليد الذي المصريَّة ، وتوفي بمصر سنة ثمان وتسعين ومائتين للهجرة ، ونشأ بمصر ، ورحل شهر بولاَّد بن محمَّد التميميّ المصادريّ (٣) أصله بصريٌّ ، ونَشأ بمصر ، ورحل إلى العراق لطلب العلم ، وسَمِعَ بالخليل فَرَحَلَ إليه وتلقَّى عنه وعن غيره (١٠) ، وقيب وستين ومائتين للهجرة النَّبويَّة الشَّريفة .

وقد قضى ابن ولاَّد بقيَّة حياته بمصرَ يُفيدُ بها ويصنِّفُ إلى أَن وافته المنيَّة بها سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ، وقد اتَّفقت كتب التَّراجم على تاريخ وفاته سوى معجم الأُدباء والوافي بالوفيَّات ( ° ) اللذين ذكرا أنَّه توفي سنة اثنتين وثلاثمائـة ، وهذا بسبب سوء النَّقل ، حيثُ إنَّ صاحب معجم البلدان قد نَقَلَ

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> العبر في خبر من غبر ۲۳۱/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ترجمتُه في الأَعلام ۲۹۹۷ وإنباه الرُّواة ۲۲۲–۲۲۵ وبغية الوعاة ۲۵۹/۱ والبلغة ۲۶۸ وتاريخ بغداد ۳۳۲/۳ ، وتلخيص ابن مكتوم ۲۳۵ وطبقات الزُّبيديِّ ۲۳۲ – ۲۳۷ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲۳/۱ ومعجم الأدباء ۲/۵۱۱ و ۱۰۵۰۱ ومعجم المؤلِّفين ۲/۱۰۱ و

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ترجمتُه في إنباه الرُّواة ٣٥٤/٣ وبغية الوعاة ٣١٨/٢ والبلغة ٢٨٠ وتلخيص ابن مكتوم ٢٦٦ وطبقات الزُّبيديِّ ٢٣٣ وطبقات ابن قاضي شهبة ٢٨٣/٢–٢٨٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> هكذا ذكرتِ المصادر التي ترجمت لــه ، إلا أَنْني أَستبعدُ أَنْ يكون الوليد قد لقي الخليل ؛ لأَنَّ وفاة الخليل كانت سنة ( ٣٦٦٣ ) فمتى لقيه وأَخذ عنه ؟؟!! ( ° ) يُنظر معجم الأُدباء ٢٠٢/٤ .

خـــبر وفاتـــه عن الزُّبيديِّ ، ولعلَّه سَقَطَ منه لفظة (وثلاثين) ثمَّ نقل صاحب الوافي بالوفيَّات هذا الخطأ عن صاحب معجم البلدان (١) .

### ثقافته ومكاتته العلميّة:

نشا ابن ولاَّد في بيئة تُعنى بالنَّحو وعلوم العربيَّة ، وكان والده شيخه الأَوَّل السَّدي تسلقَّى عنه ، وعندما رحل إلى البصرة تَلْمَذَ على يَد أَبِي إسحاق السَرَّجَّاج وعسلى عسلماء آخرين من طبقته ، وكان من تلامذة الزَّجَّاج أيضاً أبوجعفر النَّحَّاس ، إلاَّ أَنَّ أَبا إسحاق كان يُفضِّل ابن ولاَّد ، قال الزُّبيديُّ :

" سمعت إسمعاعيل بن القاسم قال : كان أبو إسحاق الزَّجَّاج يفضِّل أباالعبَّاس بن ولاَّد ، ويقدِّمه على أبي جعفر النَّحَّاس ، وكانا جميعاً تلميذيه ، وكانا المنزَّجَّاج لا يزال يُشني على من قدم بغداد من المصريين ، ويقول : لي عندكم تلميذ من حاله وشأنه ... ، فيقال له: أبوجعفر النَّحَّاس ! فيقول: لا ، هو أبوالعبَّاس بن ولاَّد (٢) " .

وكان أبو العبّاس ممّن أتقنَ الكتاب على الزَّجَّاج وفهمه ، وكان أبو إسحاق منه (7) .

وابن ولاَّد لــه سماعٌ كثير ، وكان يقول : ديوان رؤبة روايةٌ لي عن أبي عن جدي .

<sup>(</sup>۱) وقد أشار إلى ذلك محقّق كتاب الانتصار ، الدُّكتور زهير سلطان ، يُنظر صفحة ( ۱۲ ) من كتاب الانتصار .

<sup>(</sup>٢) طبقات النَّحويين ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرُّواة ١٣٤/١.

وروى أبو العبَّاس عن أبيه عن جدِّه قال : كان رؤبة بن العجَّاج يأتي مكتبا بالبصرة ، فيقول : أين تميميَّنا ؟ فأخرجُ إليه ، ولي ذؤابة ، فيستنشدين شعره (١٠) .

وكانت لابسن ولاد مناظرات مع بعض النّحاة وعلى رأسهم أبوجعفر السنّحّاس ، ويوجد شيءٌ منها في كتب التّراجم ، وَقَد ذكر السّيوطي شيئاً منها في كتابه الأشباه والنّظائر (٢) ، وأيضاً السّخاوي في كتابه سفر السّعاده وسفير الإفادة ، وقد نقل منها الدُّكتور محمّد سعيد من جامعة الأزهر مناظرتين في بحثه «ابسن ولاد النّحوي (٣) » وفي هذه المناظرات تتّضح العقليّة الفذّة التي كان يتمتّع بما ابن ولاد ، ومن ذلك ما رواه الزّبيديُّ قال :

" حدَّ عَمَّد بنُ يحيى الرِّياحيّ قَالَ : بَلَغَني أَنَّ بعض ملوك مصر جَمَعَ بسين أبي العبَّاس بن ولاَّد وبين أبي جعفر التَّحَّاس ، وأمرهما بالمناظرة ، فقال ابن السنَّحَّاس لأَبي العسبَّاس : كيف تبني مثل « افْعَلَوْت » من رَمَيْت ؟ فقال لسه أبو العسبَّاس : أقولُ : ارْمَيَيْت ؛ فخطَّأَهُ أبو جعفر ، وقال : ليس في كلام العرب « افْعَلَوْت ولا افْعَلَى أَنْ أُمثِلَ لك بناءً هفعلت ، وإنَّما تغفَّله بذلك أبو جعفر .

قال أبو بكر: وأحسنَ أبوالعبَّاس بن ولاَّد في قياسه حين قلب الواو ياءً ، وقال في ذلك بالمذهب المعروف ؛ لأَنَّ الواو تنقلبُ في المُضارعة ياءً لو قيل ، ألا تسرى أنَّك كنتَ تقولُ فيه يَرْمي ؛ فلذلك قال : ارْمَيَيْت ، ولم يقل : ارْمَيَوْت !

<sup>(</sup>١) إنباه الرُّواة ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الأَشباه والنَّظائر ١١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن ولاَّد النَّحوي ١٠–١٨ .

والــذي ذكــره أبوجعفــر أنّه لا يُقال : « افْعَلَيْت »صحيح ، فأمّا ارْعَوَيْت واخْأَوَيْت فهو على مثال « افْعَلَلْت » ، مثل احمررت ، وانقلبت الواو الثّانية ياءً لانقلاهــا في المضارعة – أعني يَرْعَوِي – ولم يلزمها الإدغام ، كما لزم احمرً ؛ لانقلاب المثل الثّاني ألفاً في ارعوى .

وقد كان وقد كان الأَعلَه في كتابي المؤلف في أَبنية الأَسماء والأَفعال ؛ وقد كان الأَخف س سعيد يبني من الأَمثلة ما مثّل له وسئلَ أَنْ يبنيَ عليه ؛ وإنْ لم يكن ذلك في كلم العرب ؛ وفي ذلك حُجَّةٌ لأبي العبّاس بن ولاّد فيما تغفّله فيه أبوجعفر ، وإنْ كان قولاً قد رغبَ عنه جماعةٌ من النّحويين (١) ".

### مؤلّفاته:

لم يكسن ابسن ولاً د من المكثرين في التّأليف ، بعكس منافسه أبي جعفر السنّحّاس الذي زادت تصانيفُه كما يقول ياقوت الحموي ( $^{\prime\prime}$ ) على الجمسين ، أمّا ابن ولاّد فليس له من تصانيفه إلاّ كتاب: " الانتصار لسيبويه على المبرّد " وهذا الكتاب هو الذي أقوم بدراسته ، وهو من أحسن كتبه ( $^{\prime\prime}$ ) التي ألّفها ، وكتاب " المقصور والممدود " وقد رتّبه على حروف المعجم ، وهذان الكتابان مطبوعان ، وقال القفطيُّ ( $^{\prime\prime}$ ) إنّه أملى كتاباً في معاني القرآن ، وتوفي ولم يخرج منه إلاّ بعض سورة البقرة ، ولكنْ لم يصلنا من هذا الكتاب شيء .

<sup>(</sup>١) طبقات النَّحويين ٢١٩ . ٢٢٠ .

۲۳۰-۲۲٤/٤ الأدباء ٢٣٠-۲۲٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) إنباه الرُّواة ١٣٤/١ .

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> المرجع السَّابق .

#### مدخل البحث :

# أحول النَّقد العلمي كما يغهمها ابن ولَّد.

كسان ابسن ولاَّد من الشَّغوفين بالكتاب لسيبويه ؛ لذلك أَتقنه على يد شيخه أَبي إسحاق الزَّجَّاج ، وقد عرفنا مكانته عند شيخه عندما تحدثت عن ترجمته (١).

وعندما اطَّلع ابن ولاَّد على كتاب " مسائل الغلط " للمبرِّد ، لم ترضه تسلك الستَّجاوزات من المبرِّد على شيخ النُّحاة ، فعزم على تأليف كتاب يردُّ فيسه عسلى تلك الانتقادات التي وجهها المبرِّد لسيبويه ، فألَّف كتابه المشهور " الانتصار لسيبويه على المبرِّد " .

وإذا تجوَّلنا في هذا الكتاب فإنَّنا نجد كتاباً محكماً ، راعى فيه مؤلِّفه الأُسس والقواعد التي يقوم عليها التَّقد العلميُّ الصَّحيح .

وأُولى هذه الأُسس والقواعد هو الدَّليل ، وقد استخدم ابن ولاَّد الأَدلَّة السنَّحويَّة المعروفة من سماع وقياس وإجماع واستصحاب حال ، بل إنَّه استخدم الأَدلَّة الأُخرى التي ربَّما أَطلق عليها البعض « الأَدلة الجُدليَّة ».

وكان ابن ولاَّد في ردوده على المبرِّد يستخدم الأُسلوب الليِّن الخالي من التَّعصب الذي لا فائدة منه في الحجاج النَّحوي .

<sup>(1)</sup> يُنظر صفحة (11) من هذا البحث.

وابسن ولاَّد كسان همُّسه الأَوَّل إظهار الحقيقة ،حتَّى ولوكَانَ ذَلك ضدَّ سسيبويه ؛ لذلك نجده في بعض المسائل يبيِّن أَنَّ الحقَّ مع المبرِّد ، وقد أشرت إلى ذلك كما سيأتي (١).

وابن ولاًد نحويٌ من الدَّرجة الأُولى ، فهو يفتِّق المسائل تفتيقاً عجيباً ، ويساعده في ذلك تمكُّنهُ من الصِّناعة النَّحويَّة التي برع فيها ، ولا غرابة في ذلك ، فقد قيل عنه : إنَّه نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ ، فنجده يحاور خصمه المسرِّد بصورة هادئة عجيبة ، يضرب الأَمثلة ، ويبيِّنُ الضَّابط النَّحوي ، ويستشهد ، بل قد يستعينُ بدليل الخصم ورأيه ، فإذا به يُبْهَرُ لما يَرى ويَسمَع ، وعندما يراجع لا يملك إلاَّ التَّسليم لما قاله ابن ولاَّد ، والإذعان لرأيه .

وتعلَّقُ ابنُ ولاَّد بكتاب سيبويه ساعده كثيراً على فهم أسراره ، ومعرفة مكنوناته ؛ لذلك كان كتابه " الانتصار " من أفضل الكتب التي أُلِّفتْ في الرَّدِّ على المرِّد ، إنْ لم يكن أفضلها على الإطلاق .

<sup>(</sup>١) يُنظر صفحة ( ٨١ ) من هذا البحث .

## الباب الأول:

# مخالهات النُّحاة لسيبويه واستدر اكاتهم عليه

إِنَّ أَيَّ عَمَــلِ يَقُومُ بِهِ الإِنسانُ مهما بلغتْ حذاقةُ صانعه ومهارتُهُ لا بُدَّ وأَنَّهُ يَعتاجُ إِلَى الكثير حتى يُصبح كاملاً الكمالَ البشريّ ؛ إِذْ إِنَّ مُطلقَ الكمالِ لا يكونُ إلاَّ في حقِّ الله سبحانَهُ وتَعَالى .

والإنسانُ المبرِّزُ في أَيِّ فنِّ من الفُنونِ ، لابُدَّ وأَنْ يكونَ لهُ منافسون ، بَلْ حسَّادٌ يترقَّبُونَ صَنيعَهُ ، ويحاولونَ أَنْ يجَدوا منفذاً يَنفذون إليه من خلاله ، بَيْدَ أَنَّ الصَّانعَ الحاذقَ يُتعِبُ منافسيه ، ولا يرجعونَ مِنْ عِنْده إلا بخفَّي حُنين !!!

وكـــلُّ مـــا يكتبه الإِنسانُ ينظرُ النَّاسُ إليه بعينِ النَّاقدِ ، والنَّاقدُ- كما يَقولونَ- بصير .

وسيبويه – مفخرةُ النَّحو – حاوَلَ أَنْ يَستدركَ عليه الكثيرُ منَ النُّحاةُ أَمثال المازييِّ والجرميِّ ، والأَخفش ، والمبرِّد ، وغيرهم .

واستفادَ الأَخيرُ من الثَّلاثةِ الذينَ سَبَقُوهُ في مؤلَّفهِ المفقود " مسائل الغلط " ولم تُعسرفْ هسذهِ المسائلُ إلاَّ من خلال كتاب "الانتصار لسيبويه على المبرِّد " لابن ولاَّد ، وهذا الكتاب هو موضوع دراستنا .

والاستدراك على سيبويه لم يَقتصر على المبرِّد فحسب ، أو على الذين استفاد منهم ، بل إنَّ هناك من استدرك عليه بعد المبرِّد ، أمثال ابن جنِّي وابن السَّرَّاج ، والزُّبيدي ، وغيرهم .

وهذه الاستدراكات جيعها لم تكن في كُتُب يُرجَعُ إليها -سوى استدراكات النويدي ، حيث إنها كانت في كتاب أسماه "الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزيادات " - بل كانت استدراكاهم مبثوثة في شروحات الكتاب المختلفة ؛ كشرح السيرافي ، والأعلم الشّنتمري ، وشرح أبي على الفارسي ، وشرح الصّفار ، وغيرها من الشُّروحات .

وبعضُ هذه الاستدراكات نجدهُ مبثوثاً ، في بعض مؤلَّفات المستدرِكِين أنفُسِهِم ؛ كالخصائص لابن جنِّي ، والأصول لابن السَّرَّاج .

وفي هذا الباب سيكونُ حديثنا إنْ شاء الله عن استدراكات النَّحاة على سيبويه قبل المبرِّد ، ثم استدراكات النَّحاة بعده، ثمَّ موقف ابن ولاَّد من الاستدراك على سيبويه من خلال كتابه الانتصار، وبالله المستعان .

## ١ - ما قبل المبرِّد ٠

والأَخفَ شُ في السلغة : الصَّغير العينين مَعَ سُوء بصرهما ، وقرأَ النَّحو على سسيبويه ، وكانَ أَسنَّ منه ، ولم يأخذْ عن الخليل ، ويُقال إِنَّ الكسائي قَرَأَ عليه الكتاب سرَّاً ، وأَمره أَنْ يَصْنَعَ له كتاباً في معايي القرآن .

وَقَـــالَ المــبرِّدُ عــنه: أحفظُ من أَخَذَ عن سيبويه الأَخفشُ ثم النَّاشي، ثُمَّ قطرب.

وقال أبوالعبَّاس أَحمد بن يحيى : حدَّثني سعيد بن سلم قال : دخل الفرَّاء على سعيد بن سلم ، فقال قد جَاءَكُم سيِّدُ أَهل اللغة ، وسيِّدُ أَهل العربيَّة ، فقال الفرَّاء : أَمَّا مادام الأَخفش – يعني سعيد بن مسعدة – يعيش فلا .

والطَّريقُ إِلَى كتابِ سيبويه الأَخفش ، وَكَانَ ضَنيناً بِهِ ؛ لَنَفَاسَته حَتَّى ظُنَّ بِـ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سيبويه ، بِـ ادِّعاؤه لنفسه ، وذلك أَنَّ كتاب سيبويه ، لا يُعلمُ أَحدُ قرأَهُ على سيبويه ، ولكنْ لَمَّا مَاتَ قُرِئَ على الأَخفش فَشَرَحَهُ وَبَيَّنَه .

وَكَانَ الْأَخْفَشُ يَقُولُ : " مَا وَضَعَ سيبويه في كتابِهِ شَيئاً إِلَا وَعَرَضَهُ عَلَيَّ ، وكَانَ يرى أَنَّه أَعلم به منّي ، وأَنا اليوم أَعلم به منه " ، وَقَد وافته المنيَّةُ في بغداد (١) .

أمًّا مخالفاته لسيبويه واستدراكاته عليه فهي كثيرة ومبثوثة في شروحات الكتاب كما أسلفنا ، وهي إمَّا إضافة ، أو اعتراض ، أو تخطئة ، سواء في مسائل الكتاب ، أو الاستشهادات ، أو في بعض الآراء ، وليس ثمَّة كتاب مسائل الكتاب ، أمَّا مَا كَانَ في مُؤلَّف المبرِّد المفقود " مسائل الغلط " ، مسن مسائل استفادها من الأخفش في الاستدراك عليه فهي قليلة ، وهذا شبه استقصاء المسائل التي استدركها الأخفش على سيبويه باختصار ، مع ذكر مواطنها في شروح الكتاب وغيرها .

\* وأُولى مخالفات الأخفش لسيبويه كانتْ في كسرة جَمْعِ المؤنَّثِ السَّالِمِ، فَيرَى سيبويه أَنَّها كسرةُ إعراب (٢)، أَمَّا أَبو الحسن الأخفش فيرى أَنَّها كسرةُ بناء (٣).

\* وَكَانَ يَرَى أَيضاً جَعْلَ فتحة ما لا يَنْصَرِفُ في حالِ الجرِّ بناءً ، بخلافِ ما يَرْى سيبويه من أنَّها فتحةُ إعراب (٤٠) .

<sup>( &</sup>lt;sup>( ۱ )</sup> أَخبارُ النَّحويين البصريين ( ٥٠ ، ٥١ ) إِشارةُ التَّعيين ( ٢٠ ) الأَعلام ( ١٣٤/٣ ) إِنباه الرُّواة ( ٢٠ / ٣٦/٢ ) أَزِهة الأَلبَّاء ( ٣٦/٢ ، ٤٠ ) ، بُغيــة الوعـــاة ( ١ / ٩٠ ، ٩٩ ) ، ابـــن خِلِّكان ( ٢٨٠/١) نُزِهة الأَلبَّاء ( ٢١٠ ) وبمامش الأَخير بقيَّة الكتب التي ترجمتُ له .

<sup>.</sup> ۱۸/۱ الكتاب ۱۸/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>شرحُ السِّيرافي ٢٣٩/١ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> شرحُ السِّيرافي ٢٤٠/١ .

\* وكذلك استدرك عليه في تقسيمه للكلام (''، حيث كَانَ يُنكرُ أَنْ يُقالَ في المحالِ صِدق أو كَذب ('') .

وأضاف إلى الأقسام التي ذكرها سيبويه للكلام " الخطأ " حيث قال : ومنه الخطأ وهو مالا تَعَمُّد فيه نحو قولك : " ضربني زيدٌ " وأنت تريدُ " ضربتُ زيداً " فَيُقَالَ عَلَى قياسِ مَا مَضَى : " مُستقيمٌ خطأ " (") .

\* واستدرَكَ عَلَيْهِ أَيْضاً في الضَّرائرِ الشِّعريَّة حَيْثُ كَانَ سيبويه لا يُجيزُ للشَّاعر تَركَ صرفِ مَا يَنصرفُ ، بينما كَانَ الأَخفشُ والكوفِيُّون يرونَ جَوازَ ذلك (٤) .

\* وفي الحرف « لاتَ » ( ° ) كان سيبويه يَرَى أَنَّهُ يعملُ عمل ليسَ عند الحجازيين، أَمَّا الأخفَشُ فَيَرَى أَنَّهُ لا يعملُ شيئاً في القياس؛ لأنَّه ليس بفعل ( ١ ).

\* وفي مسالة العطف على عاملين ،كان سيبويه لا يرى جواز " ليس زيدٌ بقائم ولا قاعد عمرٌو " لأنّهُ لا يَرَى العطفَ على عاملين (٧)، أمَّا الأَخفشُ فإنّهُ يَرَى جَوَازَ ذلك (٨).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۱ ، ۲۵ ، ۱۳۲ النُّكت ۱۳۳/۱ ، ۱۳۴

<sup>(</sup>٢) شرحُ السِّيرافي ٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرحُ السِّيرافي ٩٤/٢ ، شرح الصَّفَار ٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) شرحُ السِّيرافي ١٠٤/٢ ، النُّكت ١٣٦ ، الإنصاف ٤٩٣ ، شرحُ الصَّفَّار ٤٥٢ .

<sup>(°)</sup> الكتا*ب* ٥٧/١

<sup>(</sup>٦) شرحُ السِّيرافيِّ (ط) ١٦٨/١ ، شرحُ الرُّمَّانيِّ ٢٣٩ ، شرحُ عيون كتاب سيبويه ٥٤ . النُّكت ١٩٤/١ .

<sup>·</sup> ٢٠١/١ الكتاب ٢٥/١ ، النُّكت ٢٠١/١ .

<sup>(^)</sup> شرحُ السِّيرافيِّ (ط) ١٧٦/١ شرحُ الرُّمَّانيِّ ٧٤٥، ٢٥٠ ، شرحُ عيون كتاب سيبويه ٥٦ ، النُّكت ٢٠١ .

\* وفي مسألة الجواب عن الاستفهام ( ' ) كان سيبويه يرى ، أَنَّ المختارَ أَنْ يَكُونَ الْجُوابُ على منهاجِ الاستفهام ،فإذا قِيلَ : من رأيتَ ؟ فالجواب : زيداً رأيتُه ، كأنَّهُ قَالَ : رأيتُ زيداً .

وإِذَا قِيلَ أَيُّهُم رأيتَه ؟ فالاختيارُ في الجوابِ أَنْ تقولَ : زيدٌ ، فترفعُ كَمَا رَفَعَ المستفهم ( أَيُّ ) .

أُمَّا الأَخفشُ فيُجيزُ الرَّفعَ ، والنَّصبَ ؛ لأَنَّ الهاء منصوبةٌ ، وهي في المعنى مستفهمٌ عنها ، فالرَّفعُ على اللفظِ ، والنَّصبُ على المعنى (٢٠) .

\* وخالف أيضاً في مسالة إضافة اسم الفاعل المثنى ، والمجموع إلى معمول في باب أسماه: "هذا باب صار فيه الفاعل بمترلة الذي فَعَلَ الفعل في المعنى (٣) في مسألة " الضارباك "و " الضاربوك " فسيبويه يَعْتَبِرُ المضمر بالمظهر ، في حَسَلُ المضمر فيما سَبَقَ في موضع جرّ ، ونصب ، كَمَا كَانَ في المظهر ، ويجعلُه في قولك : هُم ضاربوك ، وضارباك ، في مَوضع جرّ الاغير .

أُمَّا الأَخفشُ ، فإنَّه يجعلُ الكافَ في موضعِ نَصْبٍ على كُلِّ حَالٍ ؛ لأَنَّ المضمر لا يمكن معهُ إظهار النُّون ( \* ) .

\* وفي (عَدَا) التي تُستخدمُ للاستثناء ، يَرَى الأَخفش أَنَّه قد يُخفضُ بِها ويُنصب ، أَمَّا سيبويه فلا يَرَى فيها سُوى النَّصب (٥٠).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٩٣/١، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد من الأَخفش، يُنظر الانتصار المسألة التَّاسعة ( ٩٣ – ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الرُّمَّانيِّ ٢٩٩ ، النُّكت ٢٢٥/١ ، ٢٢٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ١٨٧/١

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> الانتصار مسألة ٢١ ، النُّكت ٢٩٤/١ .

<sup>( ° )</sup> النُّكت ٤٣١/١ ، شرحُ المفصل ٧٨/٢ ، مغني اللبيب ١٦٣/١ .

\* وفي مسألة موضع الضّمير في (لولاي) و (لولاك) كان سيبويه يرى أنّ موضعه الجرّ ؛ لأنَّ الكاف والياء لا يكونان علامةً للرَّفع .

أُمَّا الأَخفشُ ، فَيرَى أَنَّهما في موضع الرَّفع ؛ لأَنَّ الاسم الظَّاهر الذي قام الياء والكاف مقامه في محلِّ رفع (١٠).

\* وخالفه أيضاً في باب الممنوع من الصَّرف (٢) ، في الكلمة على وزن أفْعَل ، فسيبويه لا يصرفها إذا كانت صفة ثُمَّ سُمِّي بها ، سواءً في المعرفة أو في السنَّكرة ، أمَّا الأَخفش فَيرَى صرفها في التَّكرة ؛ لأنَّ المانع من الصَّرف حينئذ علمة واحدة وهي وزن الفعل ، أمَّا عند سيبويه فحكم الصِّفة باق ؛ لذلك يمنعها من الصَّرف (٣) .

\* وخالف في باب التَّصغير  $(^{+})$  وذلك في تصغير الأَسماء المبهمة ، فمذهب سيبويه حذف الأَلف المزيدة في تصغير المبهم ، ولا يُقدِّرُها .

أَمَّا الأَخفَشُ فَإِنَّهُ يُقدِّرُها ، ويحذفُهَا ؛ لاجتماع السَّاكنين ، ولا يتغيَّر السلفظ في التَّثنية ، فإذا جَمع تبيَّن الخلافُ بينهما ، يقولُ سيبويه في جمع اللذيّا : السلفظ في التَّثنية ، فإذا جَمع الياء وكسرها ) وعلى مذهب الأخفش : اللذيّين والسلذيّونَ والسلذيّونَ ( بفتح الياء ) ( ه ) .

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۷۳/۳ ، شرح السِّيرافي (ط) ۱۵۲/۳ ، النُّكت ۲۶۱۱ – ۲۹۵ ، الإنصاف ۱۸۷۲ شرح المفصَّل ۱۲۲/۳ ، الجني الداني ۲۰۶ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۹٤/۳

<sup>(</sup>٣) التَّعليقة ١٦/٣ ، النُّكت ٨١٤ ، شرح الصَّفَّار ٣٤٣ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الكتاب ٤٨٧/٣

<sup>(°)</sup> النُّكت ۲/۰۹۹.

\* وخالفه أيضاً في بنات الأربعة ، بوزن " فَعْلَلٌ "حيثُ يرى أَنَّ جُنْدَبٌ : فُعْلَلٌ ، وقد حَكَوا : بُرْقُع و بُرْقَع ، جُؤْذُر و جُؤذَر ، أَمَّا سيبويه فلا يرى هذا الوزن (١٠).

\* وفي وزن ( فَعْــل ) جمــع فاعل ، كَرَكْب جمع راكب وصَحْب جَمْعُ صــاحب ، يرى سيبويه أنّها أسماءُ جموع ، وليست جموع تكسير؛ فتُصغّر على لفظها في حالة التّصغير .

أَمَّا الأَخفشُ فَيَرَى أَنَّها جموع تكسير ؛ لذلك عند التَّصغير يُصَغَّر المفرد، تقول : رُويكبون في رَكْب ، وصُويحبون في صَحْب (٢).

\* وخالفـــهُ أيضـــاً في قوله تعالى : ﴿ الْمَ ۞ الله ﴾ (٣) في مسألة التقاء السَّاكنين ، حيثُ يَرَى سيبويه فَتْحَ الميم ، ولم يكسر على الأَصل ؛ لأَنَّ قبل الميم ياءً ، وقبل الياء كسرة .

أَمَّا الأَخفشُ فكان يُجيزُ الكسر على الأصل(٤).

\* وفي بـــاب الأبنية ، كان سيبويه يَرَى جواز صوغ وزن ثبَتَ في كلام العــرب مـــثله ، فتقولُ : ضَرْبَبٌ وضَرَنْبَبٌ ، على وزن جَعْفَرٌ ، وشَرَنْبَث ، بخــلاف مالم يَثبت مثله في كلامهم ، فلا يُبنى من ضَرَبَ وغيره مثل جالينوس ؛

<sup>(</sup>١) المنصف ١٣٨/١ ، النُّكت ١٠١٨/٢ ، الممتع في التَّصريف ٦٧ ، شرح الشَّافية ٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) شرح السِّيرانيِّ (ط) ٥/٦٤، المنصف ١٠١/٢، النُّكت ١٠٢٥/١ - ١٠٢٦، شرح المُّافية ٢٠٣/٢. المفصَّـل ٧٧/٥، شرح هل الزَّجَّاجي ٤٣/٢، شرح الشَّافية ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية ( ٢ ، ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) النُّكت ١٠٩٤/٢ ، شرح المفصَّل ١٢٤/٩ ، شرح الشَّافية ٢٣٦/٢ .

لأَنَّ فاعيلولاً وفاعينولاً لم يثبتا في كلامهم ، وأَجَازَ الأَخفشُ صوغ وزن لم يثبت في كلامهم أيضاً للامتحان والتَّدريب (١).

\* واستدرَكَ عليه عندما زَعَمَ أَنَّهُ ليس في الأَسماء والصِّفات وزن ( فِعِل ) إِلاَّ إِبِل بقوله : إِنَّه يقال امرأة بِلزٌ ، وهي العظيمة الضَّخمة (٢) .

\* وفي باب ما اعتلامن أسماء الأفعال المعتلّة على اعتلالها (٣) ، في الخسدوف من اسم المفعول من ذوات الواو أو الياء ، نحو : مبيع ومقول ، يرى الخليل وسيبويه أنَّ المحذوف الالتقاء هي واو مفعول .

أُمَّا الأَخفش فيرى أَنَّ المحذوف عين الفعل ، والباقية واو مفعول ؛ لأَنَّ السَّاكنين إِذَا اجتمعا فالأَوَّل أَولى بالتَّغيير والحذف ، بدليل أَنَّنا نكسر الحرف الأَوَّل لالتقاء السَّاكنين ( \* ).

\* وخالفه أيضاً في مسألة صرفيّة ، في الإعلال وذلك في قلب الواو في القساعدة الستي تَنُصُّ على أنّه إذا وقعت ألف الجمع بين واوين ، وكانت الواو الثّانية منهما قبل الطّرف ، وليس بينهما وبين الطّرف حاجز ، وجب قلب الواو الثّانية همزة مثل : أوائل ، والأصل أواول ، وقاس سيبويه الياءين والياء والواو على الواوين .

أُمَّا الأَخفشُ فَكَانَ لا يَرَى الهمزَ إلاَّ أَنْ يكتنف الأَلف واوان .

<sup>(</sup>١) المنصف ١٨٠/١ ، النُّكت ١١٣٩/٢ ، المتع ٧٣١-٧٣٣ ، شرح الشَّافية ٢٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٤٤/٤ ، النُّكت ١١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٤٨/٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) المنصف ٢٨٧/١ ، النُّكت ١١٩١/٢ و الممتع ٤٥٤ .

ويدلُّ على صِحَّةِ مذهب سيبويه مَا ذَكَرَهُ أبوعثمان عن الأَصمعي من أَنَّهم يقولُون في جَمْع عيِّل ، عيائل بالهمز ، ولم يجتمع فيه واوان (١٠).

\* وفي مسألة قلب الواو ياءً فيما لو اجتمعت ثلاثة واوات في الوسط، كَانَ سيبويه يَرَى عدم قلب الواو الأُخيرة التي في الطَّرف ياءً .

أُمَّــا الأَخفــشُ فكان يُجيزُ ذلك ، ومثاله ( اقووّل ) وهي عند سيبويه ( اقويّل ) ؛ وذلك كراهة اجتماع الواوات ( ٢ ) .

\* وخالفه أيضاً في استشهاده ببيت قالته العرب وقد أَدْغَمَت فيه الهاء في الحاء وهو قولهم :

كأنها بعد كلل النزاجر ومسحي مدرُّ عقاب كاسر<sup>(٣)</sup> يُريدُ ومسحه .

قَالَ أَبُو الحِسن : لا يَجُوز الإدغام في (مسحه) ولكنَّ الإخفاء جائز (٤٠).

\* وفي (ما) التي يقعُ بعدها فعل يُجيز سيبويه أَنْ تكونَ بمترلة (أَنْ) المصدريَّة ، ويكون الفعل بعدها صلةً لها ، أَمَّا الأخفش فلا يُجيز أَنْ تكون (ما) الالما إذا كانت كذلك ، فإنْ كانت معرفة أَ ، فهي بمترلة الذي عنده ، والفعلُ صلتها ، أو تكونَ نكرةً في تقدير شيء ؛ فيكون الفعلَ صفة لها (٥٠).

<sup>(</sup>١) المنصف ٥/٢ ، النُّكت ١١٩٨ ، الممتع ٣٣٨ ، شرح الشَّافية ١٣١/٣ .

<sup>(</sup>۲) النُّكت ۱۲۰٦/۲ ، شرح الشَّافية ۱۹٦/۳ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٥٠/٤ ، المحتسب ٦٦/١ ، المخصص ١٣٩/٨ ، اللسان (كسر).

<sup>( &</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ٤٥٠/٤ حاشية ٤ ، النُّكت ١٢٥٧/٢ ، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد من الأَخفش ، يُنظر الانتصار المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة ، صفحة ( ٢٦٨ – ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>ه) شرحُ السِّيرافي ٧٩/١ .

\* وفي باب ما ينصب في الألف ( ' ')، كان الأخفشُ يرى في : " أ زيداً لمْ يضربْه إلا هـو " لا يكون فيه إلا النَّصب ، وإنْ كان من سببه ، في حين أَنَّ سيبويه اختار الرَّفع في قوله : " أ زيدٌ أخاه تضربه " .

\* وخالفه أيضاً في علامات الإعراب التي تكون في المُثنَّى والجمع ، وهي الأَلسف والسواو والياء ، فيقول : إنَّه ليس فيها حرف إعراب ؛ لأَنَّ الإعراب عسنده : الحسركات الستي تتعاقب بحسب العوامل ، وليس ذلك في التَّثنية ولا الجمع (٢).

\* واستدرَكَ عليه أيضاً في « ما » التَّعجُّبيَّة في نحو قولك : " مَا أَحْسَنَ عبدُالله " حيثُ يقولُ : إنَّ « مَا » لها صلةٌ كصلة الذي ، والخبرُ محذوف (٣) .

أُمَّا سيبويه فَيَرَى أَنَّ « ما » في التَّعجُّب لا صلة لها <sup>( 1 )</sup> .

\* وفي كـــاف التَّشبيه ، كان الأَخفشُ يرى أَنَّها ربَّما تكونُ اسماً حتى في الاختيار بدليل إدخال حرف الجرِّ عليها .

أُمَّا سيبويه فَيَرَى أَنَّها لا تكونُ اسماً إلاَّ في ضرورة الشِّعر<sup>( ٥ )</sup> .

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۱۰٥/۱ هامش ( ۱ )، شرح عيون كتاب سيبويه ٧٤، النكت ٢٣٦/١-٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٧/١-١٨ وهامش (١)، شرحُ الرُّمَّانيَّ ١٢٥، شرح الصَّفَّار ٢٩٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٧٣/١ هامش ( ١ ) ، شرحُ الرُّمَّانيَّ ٢٦٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأصول ١٠٠/١ ، الجنى الداين ٣٣٥ ، المغني ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البغداديّات ٣٩٦، شرحُ الصَّفَّار ٥٧١، الجنى الدَّاني ٧٩، الهمع ٣١/٢.

\* وفي الأفعال التي تتعدَّى إلى ثلاثة مفاعيل مثل: أُعلم وأرى وَمَا شَاهِها في المعنى مسئل: نَبَّأ و خبَّر لا يَرَى الأخفشُ بأْساً من إضافة أظننت وأحسبت وأخلت ، فخالف بذلك سيبويه و التُحاة (١) ، قاسها على أعلم وأرى .

\* وَكَـانَ سيبويه لا يُجيزُ في الفعل المتعدِّي إلى ثلاثة مفاعيل أَنْ ينصبَ المصدر ولا الظَّرفين على السَّعة ، أَمَّا الأَخفشُ فكان يُجيزُ ذلك (٢).

\* وفي «كــم » الخــبريَّة المعــروف أَنَّ لها الصدارة كما يَرَى سيبويه والــنُّحاة ، أَمَّا الأَخفش فلا يلزم أَنْ تتصدَّر «كم » عنده ؛ لأَنَّها بمترلة كثير ، وهو يُجيزُ : " رأيتُ كمْ غلام لك " أي كثيراً من الغلمان لك " .

\* وفي مسالة الفعل المضارع بعد حتَّى ، كَانَ سيبويه يَرَى نصب الفعل المضارع في قولك : أ سرْت حتى تَدْخُلَها ؛ لأَنَّ السَّيرَ غيرُ ثابت ، أمَّا أبوالحسن فكَانَ يُجوِّزُ الرَّفع ؛ لأَنَّكَ لو قلتَ : سرت فإذا أنت داخلٌ جَازَ<sup>(٤)</sup>.

\* وَكَانَ الأَخفَشُ لا يعرفُ المقصور في المصادر التي حُملت على ( فعال ) ، فكان يقول في بَدا : بُدوًا وبَدَاءً ، أمَّا سيبويه فيقول : بَدا له بَدا وبَدَاءً ، أمَّا سيبويه فيقول : بَدا له بَدا وبَدَاءً ( ) .

<sup>(</sup>١) شرحُ السِّيرافي ١٤٦/١ ، النُّكت ١٧٥/١ ، شرحُ الصَّفَّار ٧٢٤ .

<sup>(</sup>٢) شرحُ الصَّفَّار ٧٢٦ ، شرحُ الرضى ١٩٠/١ ، الارتشاف ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرحُ الصَّفَّار ٧٩٣ .

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> التَّعليقة ٢/ ١٤٦ ، همع الهوامع ٣٠٢/٢ ، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد من الأخفش ، يُنظر الانتصار المسألة الثانية والسَّبعون ، صفحة ( ١٧٣ – ١٧٥ ) .

<sup>.</sup> ٤٣-٤٢/٤ التَّعليقة ٤/٢

هذا ماكان من استدراكات أبي الحسن الأخفش على سيبويه ، وقد رأينا تسنوُّعها ، وتنوُّع مجالاها ، ولم نناقش هذه الاستدراكات لأنَّ المجال لا يَتَسع ، بالإضافة إلى أَنَّ ذلك ليس من صميم البحث ، وهذه الاستدراكات منها ما وافق الحقيقة وكان جديراً بالأخذ به ، ومنها ما جانب المنطق والصواب ، ومنها ما يُعَدُّ رأياً خَاصًاً بالرّجل له قيمتُه العلمية .

وأبو عُمر الجرمية (ت ٢٢٥ هـ) هو صالح بن إسحاق مولى بني جرم ، من قبائل اليمن .

نَشَا بالبصرة فتعالم من شيوخها النَّحو واللغة ، وسمع من يونس والأَخفس ، ولم يلق سيبويه ، وزامنه في عصره وتلقيه المازين ، وإليهما انتهت الرِّياسة النَّحوية ، ولهما الفضل في إظهار الكتاب على يد شيخهما الأَخفش ، وكانا رفيقين ، توهما أنَّ أبا الحسن الأخفش قد همَّ أنْ يدَّعيَ الكتاب لنفسه ، فقال أَحدُهما للآخر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومَنْع الأَخفش من ادِّعائه ؟ فقال أحدُهما للآخر: كيف السبويه إفلا فقال له يتورؤه عليه ، فإذا قرأناه عليه أظهرناه ، وأشعنا أنه لسيبويه ؛ فلا يحكنه أنْ يدَّعيَه ، وكانَ أبوعمر الجرمي مُوسراً ، وأبوعثمان المازين مُعسراً ، فبذل له شيئاً من المال ، فأجاب إلى ذلك ، وخوج الكتاب .

وَكَانَ الجَرميُّ أديباً ، شاعراً ، ديِّناً ، صحيح العقيدة ، فقيهاً ، عالماً بالسنَّحو واللغة ، قال عنه المبرِّد : "كان الجرميُّ أثبتَ القوم في كتاب سيبويه ، وعليه قرأً الجماعة " .

وَقَــالَ عنه أبو بكر بن شقير : حَدَّثني أبو جعفر الطَّبريُّ قَالَ : سَمِعْتُ الجرميُّ يقول : " أنا مذ ثلاثون أُفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه " .

وذلك أَنَّ أَبِ عمر الجرميَّ كان صاحبَ حديث ، فلمَّا علم كتاب سيبويه يُتَعلَّمُ منه النَّظَرُ والتَّفْتيش ، وتوفي أبوعمر الجرميّ ببغداد (١) .

أُمَّا مخالفات أَبِي عمر الجرميّ واستدراكاته علَى سيبويه فهي قليلة مقارنة بمخالفات شيخه الأَخفش ، ومخالفات قرْنه المازييّ .

\* فقــد خالفه في باب الإضافة إلى ما فيه الزَّوائد من بنات الحرفين (٢٠) عند حديثه عن ﴿ كلتا ﴾ كالتَّاء في بنت ، والأَلف للتَّأنيث .

أَمَّا الجرميُّ فكان يرى أَنَّ «كلتا» على وزن فعتل ، والتَّاء زائدة والأَلف من الأَصل ، والنِّسبة إليها كلتويّ (٣).

\* وفي باب جمع أسماء الرِّجال والنِّساء ( أ ) نجد سيبويه يقول (عدة ) اسم السرَّجل يَجـوزُ فيه عدات وعدون ، ولكنَّ الجرميَّ خالفه في ذلك ؛ الأَنَّ عِدَة جُمِعَت على عدات ، ولم تُجمع على عدون قبل التَّسمية ( ٥ ) .

<sup>( &#</sup>x27; ) أَحَــبار الــنّحويين ٧٧ ، إشارة التّعيين ١٤٥ ، إنباه الرُّواة ٨٠/١ ، بغية الوعاة ٨/٢ ، ابن خِــلّكان ٨٤/١ ، الفهرســت ١١٦ ، طبقات النّحويين ٧٤ ، نُزهة الأَلبّاء ١٢٧ ، وبمامشه بقيّة من تَرجم له .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۳٦١/۳ .

<sup>(</sup>٣) التَّعليقة ١٩٠/٣ ، النُّكت ١٩٧/٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup> ) الكتاب ٣٩٥/٣

<sup>(</sup> ٥ ) النُّكت ٩١٠/٢ .

\* وفي نفــس الباب نجده يجمع ( الأب و الأخ) جمع سلامة ، ويرى أنَّ ذلك هو القياس ، أمَّا الجرميُّ فكان لا يَرَى ذلك إلاَّ في الضَّرورة (١٠).

\* وخالف النصل في باب التصغير في تصغيره السم الفاعل من الأجوف مثل قائم وبائع ، فيرى سيبويه أنها تُصغَّر على قُويئم ، وبُويئع .

أَمَّا الجرميُّ فإِنَّهُ يترك همزة قائل وبائع في التَّصغير ويقول: قويّل وبويّع ؛ لانتفاء العلَّة التي من أجلها قُلبت الواو همزة ألا وهي وقوعها بعد الأَلف (٣).

\* وَكَانَ سيبويه لا يَرَى تصغير أسماء الشُّهور والأَيَّام ؛ والعلَّة في ذلك أَنَّها أَسماء أَعلام تتكرَّرُ على هذه الأيَّام ، فلم تتمكَّن وهي معارف كَتمكُّن زيد وعمرو ، أَمَّا الجرميُّ فَيَرَى تصغيرها وغيرهُ من العُلماء ( ' ' ) .

\* وخالفه أيضاً في مسألة نصب الفعل المضارع بـ « أَنْ » مضمرة بعد حـروف العطف هي النَّاصبة وليست « أَنْ » المضمرة ( ° ) .

\* وخالفه أيضاً كلمة " مثل " في قول الشَّاعر :

مثل ما أَثْمَر حُمَّاضِ الجَبَلُ<sup>(٢)</sup>

فستسداعي مسنخراه بدم

<sup>.</sup> ٩١٢، ٩١١/٢ النُّكت ٩١٢، ٩١٢، ٩١٢،

<sup>.</sup> ٤٦٣/٣ الكتاب ٤٦٣/٣

<sup>.</sup> ٩٣٦/٢ النُّكت ٩٣٦/٢

<sup>(</sup> ٤ ) النُّكت ٩٤٥/٢ ، ٩٤٦ ، شرح المفصَّل ١٣٩/٥ ، شرح الشَّافية ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٥) التَّعليقة ٢/٩٥١ .

<sup>(</sup>٦) ديوان النّابغة الجعديّ ٨٧ ، اللسان مادّة ( حمض ) .

حيثُ يَرَى سيبويه أَنَّها مبنيَّة لأَنَّها أُضيفت إلى غير معرب ، أَمَّا الجرميِّ فَيَرَى أَنَّها حَالٌ من النَّكرة (١).

\* وخالفه في باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو (٢) وذلك في قسول سيبويه: " ومن قال حيي عن بيّنة " قال قَوُوان ، أَمَّا الجرميُّ فلا يَرَى ذلك ، ويرى أَنَّ الصَّحيح " قويان " فيكسر الأُولى ويقلِبُ الثَّانية ؛ لأَنَّه لا يَجتمع واوان في إحداهما ضمَّة والأَخرى متحركة (٣).

\* وفي باب الإِدْغام ( <sup>1 )</sup> كان سيبويه يمنعُ أَنْ يُقال : مذدكر ، أَمَّا الجرميُّ فكان يرى أَنَّ ذلك هو القياس الجيِّد ( ° ) .

\* وفي مسالة حذف حرف الجرِّ ، يَرَى سيبويه في قول العرب : ذَهَبْتُ الشَّامَ و دَخَلْتُ البيتَ (٦) أَنَّ حرف الجرِّ محذوف .

أَمَّا الجرميُّ فيرى أَنَّ الفعل ذَهَبَ وَدَخَلَ من الأَفعال التي تتعدَّى بنفسها، وبحرف الجرِّ تارة أُخرى ، وَيَرَى أَنَّ سيبويه غَلطَ في هذه المسألة (٧) .

<sup>(</sup>١) التَّعليقة ٢٥٤/٢ .

<sup>.</sup> ٤٠٩/٤ الكتاب ٤٠٩/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> التَّعليقة ١٢٢/٥ ، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد من الجرمي ، يُنظر الانتصار المسألة الثلاثون بعد المائة ،صفحة ( ٢٦٦ – ٢٦٧ ) .

<sup>.</sup> ٤٧٠ – ٤٦٩/٤ الكتاب أ

<sup>·</sup> ١٩٧/٥ التَّعليقة ٥/١٩٧

<sup>.</sup> ۳٥/١ الكتاب <sup>(٦)</sup>

<sup>( &</sup>lt;sup>٧ )</sup> الكتاب ١٦٠/١ هامش ( ٢ ) ، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد من الجرمي ، يُنظر الانتصار المسألة الثَّالثة صفحة ( ٤٦ – ٤٧ ) .

هذه التي سبقت كانت استدراكات أبي عُمر الجرميّ على سيبويه وهي قليلة كما أشرنا في السّابق ، كما أنّها كانت مبثوثة في شروح الكتاب ، وكتب النّداة من غير الشُروح وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي .

والمازني (نن عجمًد مولى بني سدوس ، وأَخَذَ عن أبي عبيدة وأبي زيد والأخفش وغيرهم ، وما لَبِثَ أَنْ صَارَ عَلَمُ البصرة ، وقال النّاس : لم يكن بعد سيبويه أعلم من المازي بالنّحو ، وقد تغلّب على الأخفش مع تلقيه عنه ، وكان يأبي التّأليف في النّحو ؛ فهو صاحب المقولة الشهيرة :

" من أراد أَنْ يصنِّفَ كتاباً واسعاً في النَّحو بعد كتاب سيبويه فليستح ِ " ، قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري : سمعت القاضي بكار بن قتيبة قاضي مصر يقول : " ما رأيت نحوياً قطُّ يُشبه الفقهاء إلا حيَّان بن هلال و المازين ، وكان في غاية الورع " .

وكان أبو العبَّاس المبرِّد يصفُ المازينِّ بالحذق بالكلام والنَّحو.

قال : وَكَانَ إذا نَاظَرَ أَهل الكلام لم يَستعنْ بشيءٍ من النَّحو ، وإذا نَاظَرَ أَهل النَّحو لم يَستعنْ بشيء من الكلام (١٠) .

ومخالفات أبي عثمان المازيِّ لسيبويه واستدراكاته عليه كثيرة ، وهي أكثر من استدراكات قرْنِهِ الجرميِّ ، ومقاربة لاستدراكات أبي الحسن الأخفش ،

<sup>(</sup>۱) إشارة التَّعيين ٦٦، إنباه الرُّواه ٢٨١/١، بغية الوعاة ٤٦٣/١، ابن خِلِّكان ١٤٨/١، الفهرست ١١٦، طبقات النَّحويين ٨٧، نزهة الأَلبَّاء ١٦٢.

وهي متنوِّعةٌ ما بين اللغة والنَّحو والصَّرف ، فهو يَستدركُ تارة ، ويُخطِّئ تارة أُخسرى ، سسواء في آراء سيبويه أَمْ في شواهده أَمْ في ترجيحاته ، وغير ذلك ، وفسيما يسلي شبه استقصاء لاستدراكاتِه من شُروح الكتاب ومن كتب النُّحاة الأخرى وتآليفهم .

\* فقد خالفه في ثاني باب يعقده وهو باب " مجاري أواخر الكلم من العربيَّة " ( ( ) حيثُ استدرك عليه في قوله " على ثمانية مجار" وذلك بقوله : " وزعم أنَّ المبنيَّات حركات أواخرها كجركات أوائلها ، وإنَّما الجريُ لما يكون في شهيء يسزول عنه ، والمبنيُّ لا يزولُ عن بنائه ، فكان ينبغي أنْ يقول : على أربعة مجارٍ ، على الرَّفع و النَّصب والجرِّ والجزم ، ويدع ماسواهنَّ ( ( ) " .

\* وخالفه أيضاً في الباب نفسه عندما أشار إلى الألف والواو تكونان مرة السلم المضلم مرين و المضمرين ، ومرة حرفين دالين على التشية والجمع ، فَيرَى أبوع شمان أنَّ الألف في (قاما) والواو في (قاموا) حرفان يدلان على الفاعلين ، والفاعلين المضمرين ، وأنَّ الفاعل في النيَّة ، كما أنَّك إذا قلت : زيد قام ، ففي (قام) ضمير في النيَّة لاعلامة له ظاهرة ، فإذا ثُتِي وجُمِعَ فالضَّمير في النيَّة ، غير أنَّ له علامة ").

<sup>.</sup> ۱۳/۱ الکتاب ۱۳/۱.

<sup>(</sup>٢) شرح السِّيرافي (٦٤/٦) النُّكت (١٠٥/١) وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازين ، يُنظر الانتصار المسألة الأولى صفحة (٤٣-٤٥) .

<sup>· (</sup>٣) شرح السِّيرافي ١٠/٢ ، النُّكت ١٧٤/١ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الكتاب ٣٩/١

يعسود على المصدر (الظنّ)، أي ظننتُ ذاك الظنَّ، وهذا رأي سيبويه، أمَّا المازيُّ فإنَّه يَرَى أَنَّ الإشارة تعودُ إلى الجملة (١).

\* وخالفـــهُ أَيْضاً في باب " الأَفعال التي تُستعمل و تُلغى (٢) " وذلك في مسألة القول الذي يعملُ عمل الظنَّ ، فقد استشهد ببيت الكميت :

أ جُهَالاً تَقُولُ بَنِي لُؤَيِّ لَوْكِي لَا تَعَمِلُ أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهليْنَا (٣)

وقول عُمر بن أبي ربيعة :

أَمَّا الرَّحيلُ فَذُوْنَ بَعْدَ غَد فَم فَم تَى تَقُولُ الدَّارَ تَجمعُنَا ( \* )

حيثُ قال: وإنْ شئتَ رفعتَ بما نصبتَ فجعلتَهُ حكاية (٥) ، فاحتجً عليه أبو عثمان ؛ لأَنَّ الرَّفعَ بالحكاية ، والنَّصبَ بإعمال الفعل ، أي أنَّك إذا قلتَ : زيدٌ منطلقٌ ، فزيدٌ مرفوعٌ بالابتداء ، وإذا قلتَ أَ تقولُ زيداً منطلقاً فهو منصوبٌ بالفعل (٢) .

\* وخالفهُ أيضاً في باب " الصِّفة المشبَّهة بالفاعل فيما عملت فيه " $^{(V)}$  في مسألة تقديمه للتَّمييز ، حيثُ يَرَى عَدَمَ تقديم التَّمييز على عامله  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) شرح الصَّفَّار ٧١١ – ٧١٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۱۱۸/۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الخزانة ٢٣/٤ ، العينيّ ٢٩/٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> ديوان عُمر ٣٩٤ ، العينيّ ٤٣٤/٢ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٢٣/١ – ١٢٤ .

المسألة الثالثة عشرة صفحة ( $^{(7)}$ ) عامش المرجع السابق ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المرد رأي المازين ، يُنظر الانتصار المسألة الثالثة عشرة صفحة ( $^{(7)}$ ).

<sup>( &</sup>lt;sup>٧ )</sup> الكتاب ١٩٤/١

<sup>.</sup> ۲۰۵ – ۲۰٤/۱ الكتاب <sup>(۸)</sup>

فلذلك لا يقولُ شَحْماً تفقّاْت ، ولا عَرَقاً تصبَّبت (١) .

أَمَّا أبو عثمان المازينُّ فكان يُجيز ذلك ؛ لأَنَّ العامل فعل ، وتبعه في ذلك المبرِّد .

\* وخالفهُ أيضاً في باب " ما ينتصب فيه المصدر المشبَّه به عـــلى إضمار الفعل المتروك إظهاره (٢٠) " وهي مسألة نصب المفعول المطلق إذا لم يوجد في الجملة فعل من جنسه ، استدرك عليه في قول العجاج (٣٠) :

ناج طُواهُ الأينْ مُسا وَجَفَا طَيَّ الليسالي زُلَسفاً فَرُلَفاً سَمَساوة الهلال حتَّى احْقَوْقَفَا

في كـــلمة ( سَمَاوة ) حيثُ يَدَّعي أَنَّ سيبويه يَرَى أَنَّها مصدرٌ ولا فعل لــه من لفظه ، أمَّا هو فَيرَى أَنَها مفعول به لـــ ( طيّ )  $\binom{4}{}$ .

\* واستدرك عليه في توجيهه لقول الفرزدق:

فَأَصْبَحُوا قَــدْ أَعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُرِيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ (٥)

حيثُ إِنَّ سيبويه حَكَى أَنَّ بعضَ النَّاس نَصَبَ ( مثلهم ) على وجه الخبر ، وهو عنده شاذ .

<sup>(</sup>١) المقتضب ٣٦/٣ ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازيني ، يُنظر الانتصار المسألة الثَّانية والعشرون ، صفحة ( ٨٥ – ٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/٥٥/۱

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٨٤، اللسان مادة (وجف، زلف، سما، حقف).

<sup>( &</sup>lt;sup>1)</sup> النُّكت ٢٩٠/١ ، وهي المسائل أيضاً التي تابع فيها المبرِّد رأي المازين ، يُنظر الانتصار المسألة النَّالثة والنَّلاثون ، صفحة ( ١٠٥ – ١٠٥ ) .

<sup>(°)</sup>الكتاب ٩٥/١ - . ديوان الفرزدق ٢٢٣، الخزانة ١٣٠/١، التَّعليقة ٩٥/١، النكت ١٩٥/١.

أُمَّا أَبُوعِثمان المازيّ فيرى أنَّه حال للخبر المضمر (١).

\* وخالفه في باب " ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار فَجَرَيَا على أَنْك على أَنْك على أَنْك مررت بزيد وعمرو ، على أَنْك مررت بما مرورين ، وليس في ذلك دليل على المرور المبدّوء به ، كأنَّهُ يقول : مررت بمما مرورين ، وليس في ذلك دليل على المرور المبدّوء به ، كأنَّهُ يقول : مررت أيضاً بعمرو فنفي هذا : ما مررت بزيد و ما مررت بعمرو .

فَيَــرَى أَبِــو عـــثمان أَنَّ ســيبويه أَخطأ ، والصَّحيح : مَا مَرَرتُ بزيدٍ وعمرو (٣).

\* وخالفه أيضاً في باب النّداء ( ، ) حيث يقول سيبويه : وتقول يا زيد و عمرُو ، ليس إلا ً ؛ لأنّهما قد اشتركا في النّداء في قوله يا ، وكان المازين يرَى جواز يا زيدُ و عمراً أقبلا ، على الموضع ( ٥ ).

\* وخالفه أيضاً في باب التَّرخيم (١) في قوله : وقَدْ يجوزُ حذفُ (يا) من السنَّكرة نحو قوله : " جاري لا تستنكري عذيري " (١) حيثُ زَعَمَ أَنَّ سيبويه أخطاً ؛ إِذْ إِنَّ السنَّكرة لا تُسرخَّم ، وهو لم يفهم قول سيبويه ؛ إِذْ يقصد أَنَّ (جارية) قبل النّداء نكرة ، وإذا اختصت بالنّداء فهي معرفة (٨).

<sup>(</sup>١) مجالس العلماء ٩٠، ٩٠، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد المازين ، يُنظر الانتصار المسألة السَّابعة صفحة ( ٥٤ – ٥٧) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٣٧/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> التَّعليقة ٢٢٠/١ ، شرح السِّيرافيِّ (ط) ١٥٣/١ ، النُّكت ٤٣٩/١ ، وهي من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازين ، يُنظر الانتصار المسألة الثَّانية والأربعون صفحة ( ١١٧ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup> ) الكتاب ١٨٦/٢ .

<sup>(°)</sup> النُّكت ١/١ (°)

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٢٩/٢ ، التَّعليقة ٣٨٣/١ - ٣٨٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٧ )</sup> الكتاب ٢٣١/٢ .

<sup>(</sup>٨) الانتصار ١٥٢ ، النُّكت ٥٦٩/١ .

\* واستدركَ عليه في باب " ما إذا لحقته « لا » لم تُغيِّره عن حاله التي كَانَ عليها قسبل أَنْ تلحق " ( 1 ) وذلك أَنَّ « لا » إذا دخلت عليها ألف الاستفهام ودَخَلَ فيها معنى التَّمنِي ، فإنِّها تَعمَلُ النَّصبَ فيما بعدها ، هذا هو رأيُ سيبويه ، أمَّا المازينُّ فالرَّفعُ عنده جيِّد ، يقولُ : ألا غلام ، ألا جارية ( ٢ ).

\* واستدرك عليه في باب " ما يُختار فيه النَّصب ؛ لأَنَّ الآخر ليس من نسوع الأَوَّل (٣) "وهو لغة أهل الحجاز ، وذلك في مسألة الاستثناء المنقطع في قولك : ما فيها أحدٌ إلا حماراً ، فأهل الحجاز يرون النَّصب ، أمَّا بنو تميم فإنَّهم يرفعون بتأويلين ذكرهما سيبويه وهما :

أَنَّ قُولَكَ مَا فَيهَا إِلَّا هَارٌ ، قد نفيتَ به النَّاس وغيرهم في المعنى ، وَدَخَلَ في السينَّفي مَنْ يعقل ومَنْ لا يعقل ، ثُمَّ ذكرتَ أحداً توكيداً ؛ لأَنْ يعلم أَنَّه ليس هَا آدميٌّ .

والوجـــهُ الآخـــرُ أَنْ تجعل المستثنى من جنس ما قبله على المجاز ، كأنَّ الحمار من أحد أناسيّ ذلك الموضع ومن عقلاء ذلك الموضع .

وَيَــرَى المَازِيُّ وجهاً ثالثاً وهو أنّه خلط مَنْ يعقل بما لا يعقل ، فعَبَّرَ عن جماعة ذلك بأحد ، ثمَّ أبدل حماراً من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي رَجْلَين وَمِنْهُمْ مَنْ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۰۱/۲ .

<sup>.</sup> ٤٣/٢ التَّعليقة ٤٣/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٣١٩/٢ .

يَمْشِي عَلَى أَرْبَع (1) لا خلط من يعقل بما لا يعقل في قوله : ﴿ كُلُ دَابَّة ﴾ عبر عنها كلُّها بلفظ من يعقل (٢) .

\* وكسان يرى سيبويه في " باب ما يُقَدَّم فيه المستثنى ("" في قولك ما أتاني أحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زيد ، وما مررتُ بأحد إلا عمرٌو خيرٌ من زيد ، أنَّ السَّفع والجُسُ جائسز ، الرَّفع في قسولك : ( إلا أبوك ) و الجرُّ في قولك : ( إلا عمرو ) ( أ) .

أُمَّا المازيُّ فكان يَرَى فيها النَّصب هو الوجه ، ويكون (خيرٌ من زيد) صفة لا أحد ) ؛ لأنَّ المبدل منه لغوٌ فلا يوصف ؛ وقد أَبدلتَ منه عمراً ؛ فلمَّا نصبتَ عَمراً زَالَ عنه الإبدال .

\* واستدرَكَ عليه أيضاً في باب " مَا يَنصرفُ من الأمثلة ومالا ينصرف "(°) وَقَالَ أَخطأ سيبويه في قوله : هذا رجلٌ أَفعلُ ؛ حين ترك صرف أَفعل ، وقَالَ المبرِّدُ لَمْ يصنعِ المازينُّ شيئاً ، والقول عند غير المبرِّد أَنّهُ ينصرف ؛ لأَنّ العربَ لمَّا وصفت ب(أَفعل) الذي هو اسم في الأصل صرفته ، وذلك في قولهم : هؤلاء نسوة أربعٌ ؛ ومررت بنسوة أربع (٢٠).

<sup>(</sup>١) النُّور : آية ٥٤ .

<sup>·</sup> ۲۲۲ – ۲۲۳/۱ اللُّكت ۱/۲۲ – ۲۲۴

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۳۳٥/۲ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> المقتضب ٣٩٩/٤ ، التَّعليقة ٣٦/٢ ، النُّكت ٣٣٨/١ ، شرح المفصَّل ٩٢/٢ ، شرح جمل الزَّجَّاجيّ ٢٦٤/٢ .

<sup>( ° )</sup> الكتاب ٢٠٣/٣ ، التّعليقة ٢٠/٣ ، شرح عيون كتاب سيبويه ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) النُّكت ١٩٧/٢.

\* وخالفه في " باب مَا جَاءَ معدولاً عن حدّه من المؤنّث " حيثُ مثّل لما جاء معدولاً عن بنات الأربعة (١) بـ (قرقار و عرعار) وهي لعبة بمترلة خراج أي اخرجوا، وهي لعبة أيضاً، أمّا أبوعثمان فيرى أنّها حكاية للأصوات؛ يُقال عَوْعَار الصّييُّ إذا قال : عَار عَار ، وقرقار حكاية صوت الرّيح في السّحاب (٢).

\* وفي " بساب جمسع الاسسم الذي آخره هاء التَّأْنيث " (") كانَ يَرَى سيبويه أَنَّهُ إذا جَمَعَ ( ورقاء ) اسم رجل بالواو والنُّون ، وبالياء والنُّون ؛ فإنَّك تجيءُ بالواو من غير همز " ورقاوون " وأشار المازينُّ إلى أَنَّ الجمع بالهمز لا بأس به لانضمام الواو .

وَذَكَرَ ذلك أبو سعيد السِّيرافيُّ ، وبيّن أنَّه سهو من المازينِّ ( 1 ) .

\* وخالفه في " باب مَا يُحذف في التَّحقير من بنات الثَّلاثة " وذلك في تصغيرها عُثِيِّل ؛ لأَنَّك لو جمعت قلت : عَثَاول وعَثَاويل ( ٥٠ ) .

أَمَّــا المازيُّ فَيرَى أَنَّ تحقيرها " عُثَيْلٌ " بحذف الواو الأَنَّها زائدة ، وأكبر حُجَّة لسيبويه هو أَنَّهُ حَكَى ذلك عن العرب (٦) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۷٦/۳

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۲۰۱ – ۲۰۲ ، ارتشاف الضَّرَب ۱۹۹/۳ ، وهي من المسائل التي تابع فيها المبرِّد المازين ، يُنظر الانتصار المسألة السَّابعة والثَّمانون ، صفحة ( ۲۰۱ – ۲۰۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٣٩٤/٣ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> التَّعليقة ٣٣٦/٣ ، وهذه من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازيني ، يُنظر الانتصار ، المسألة السَّابعة والتِّسعون ، صفحة ( ٢١٤ – ٢١٥ ) .

<sup>·</sup> ٤٣٠/٣ الكتاب ٤٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) الانتصار ٢١٩ ، النُّكت ٩٢٢ – ٩٢٣ ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازي ، يُنظر الانتصار المسالة المائة صفحة ( ٢١٩ – ٢٢٠ ) .

\* وخالفه أيضاً في " باب ما يُحذف في التَّحقير من زوائد بنات الأَربعة (١) وذلك في تصغيره إبراهيم و إسماعيل على بُريهيم وسُميعيل ؛ الحَستجاجاً بأنَّ الهمزة لا تُزادُ على بنات الأربعة والخمسة ، والصَّحيحُ عنده : أبيريه وأسيميع (١).

\* وخالفه في " بساب تحقير ما حذف منه ولا يُردُّ في التَّحقير ما حُذفَ مسنه (٣) حيستُ يَرَى سيبويه في هذا الباب أَنَّهُ يُشترطُ ردُّ الحرف المحذوف في الكلمة إذا كان لا يحتاج إليه ، وقيل لسه: إنَّ أناساً يقولون هُوَيْئِر في التَّصغير ، فقال سيبويه : هؤلاء لم يحقِّروا هاراً وإنّما حقَّروا هائراً .

أُمَّــا المازينُّ فَكَانَ يَرَى أَنَّ تصغير (هار) هويئر ، ويضع يويضع ؛ فيردُّ الكلمة إلى أُصلها (٤٠) .

\* واستدرك عليه أيضاً في " باب تحقير بنات الواو والياء اللاي لاماهن " يساءات أو واوات " ( ° ) والمسألة من مسائل الإعلال والإبدال وذلك في وزن ( فُعَائل ) مثل مَطاء فإذا جمع يقال : مَطَايا و من غير همز .

أَمَّا المازيُّ فَيرَى غير ذلك إذْ يَقولُ إِنَّهُ لا يجوزُ فيها غير الهمز (٦).

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۴٤٦/٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۲۲۳ و التَّعليقة ۲۹۷/۳ ، وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرِّد وتابع فيها المازين ، يُنظر الانتصار المسألة ثلاثة ومائة ، صفحة ( ۲۲۳ – ۲۲۴ ) .

<sup>( ° )</sup> الكتاب **٤٥٦/٣** .

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> النُّكت ٩٣٢/٢ – ٩٣٣ ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيه المبرِّد رأي المازيني ، يُنظر الانتصار المسألة خمسة ومائة ، صفحة ( ٢٢٧ – ٢٢٧ ) .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٤٧١/٣ .

<sup>(</sup>٦) النُّكت ٩٤٢/٢ .

\* واستدرَكَ عليه أيضاً في " باب تحقير بنات الياء والواو اللايق لاماهناً يساءات وواوات " (١) وذلك في تصغيره لـ (عَدَوِي) اسم رجل أوصفة وتقول : عُدَيِّيٌ ، ويقول : إنَّ من قال فيه : عُدَوي فقد أَخطأ .

أَمَّا المازيُّ فيرى أَنَّ تحقيره: عُدَيُّ ؛ لأَنَّك لا تُريد النَّسب، ويَرَى ابن ولاّد أَنَّ سيبويه خَلَطَ بين عَدَوي وعَدي (٢).

\* واستدرك عليه أيضاً في " باب أحوال الحروف التي قبل النُّون الخفيفة (٣) وذلك في مسألة توكيد الفعل بالنُّون إذا كان من الأَفعال الخمسة حيثُ يَرَى سيبويه أنَّ حذف نون الرَّفع بسبب توالي الأَمثال ، ثلاث نونات .

أَمَّــا أبــو عثمان فلا يَرَى هذه العِلَّة ؛ لأَنَّ الجمع بين ثلاث نونات غير مستنكر مثل : إنِّني وغيرها (٤٠٠٠) .

\* واستدركَ عليه أيضاً في " باب ما كانت الواو فيه أوَّلاً وكانت في الواو فيه أوَّلاً وكانت في الواو في تخفيف ( وُوْيٌ ) فإنه يقول برأي شيخه ( أُويٌ ) فأبدل من الواو همزة ؛ لأنّه لا يلتقي واوان في أوَّل الحرف ، أمَّا المازيُّ فَيَرَى أَنَّ هذا خطأ ؛ إذْ لا يلزم همز أوَّله ؛ لأنّك تنوي بالواو المنقلبة الهمزة ؛ ولذلك لم تدغمها في الياء

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۴۷۱/۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۲۲۸ ، وهذه من المسائل التي تابع فيه المبرِّد رأي المازيني ، يُنظر الانتصار المسألة ستة ومائة ، صفحة ( ۲۲۷ – ۲۲۹ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ١٩/٣ ه .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> المقتضب ٢٠/٢ ، ٢١، ٢١، ٢١، التّعليقة ٢٢/٤ ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد رأي المازين ، ينظر الانتصار المسألة مائة وعشرة صفحة ( ٢٣٤ – ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣٣٣/٤ .

الستي بعدهسا ولا يجوز في (أوي) إلا في قول من همز الواو إذا انضمت ليس للالتقاء من الواوين ولكنْ على من قال: أُجوه في وجوه (١٠).

\* واستدركَ عسليه أيضاً في " باب ما قيس من المعتلِّ من بنات الياء والسواو ولم يجئ في الكلام إلا نظيره من غير المعتل " (٢) وذلك في بنائه فعلان من حييتُ فإنَّه يقول : حيَّان .

أَمَّا المازيُّ فَيَرَى أَنَّك إذا بنيتَ فَعْلان من حييت تقول : حيوان ؛ لأَنَّ الواو والياء إنَّما يشبهان المتقاربات إذا سكنت الأُولى منها نحو : سيِّد .

فأمًّا طويل وسويق ، فلا تُجعل الواو والياء فيه بمترلة المتقاربات (٣) .

هذا ما كان من استدراكات المازي على سيبويه ، وهؤلاء النّاحاة النّالاثة العني الأخفش والجرمي والمازي — هم من أكثر النّاحاة الذين استدركوا على سيبويه قبل المرّد كما هو عنوان هذا المبحث ، وهم الذين استفاد منهم المرّد كسثيراً في استدراكاته على سيبويه كما بيّن ذلك هو بنفسه في كتابه المفقود "مسائل الغلط " ؛ لذلك حرصنا على ذكر استدراكاهم ، وإنْ كانت مختصرة بعض الشيء ، إذْ إنّه ليس مجال بسطها ههنا ، وثمّة نحاة غيرهم استدركوا على سيبويه ، وهسم من النّحاة المشهورين أمثال الكسائي والفرّاء والأصمعي والزّيادي وغيرهم ، ولكنْ ما ذكر فيه الغنية إنْ شاء الله .

<sup>(</sup>١) الانتصار ٢٦٢ ، المنصف ٢٦/٢–٢٨ ، وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرِّد المازيني ، يُنظر الانتصار ، المسألة السَّابعة والعشرون بعد المائة ، صفحة ( ٢٦٢ – ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرَّد رأي المازيني ، ينظر الانتصار ، المسألة التَّاسعة والعشرون بعد المائة ، صفحة ( ٢٦٢ – ٢٦٦ ) .

# ٢ - مخالفات المبرِّد لسيبويه واستدراكاته عليه .

استدرَكَ المبرِّدُ على سيبويه كثيراً من المسائل ، أَفَادَ بعضَهَا ثَمَّن سبقه من التُحاة ، وانفردَ بالجزء الأكبر منها .

والاستدراكاتُ السيّ أفادَ منها المبرِّد بالتَّحديد تَقَعُ في إحدى وأربعين مسالة ، وقد أَشَارَ المُحققُ لكتاب الانتصار الدُّكتور زهير سلطان إلى أنّها تسع وثلاثون مسألة في دراسته المختصرة للكتاب ، وأشار الشَّيخ عبدالخالق عضيمة في مقدِّمة المقتضب إلى أنّها تقرب من الأربعين مسألة ، إلا أنّني بعد التَّحقيق وجدها إحدى وأربعين مسألة .

بلغت المسائل الموجودة في كتاب الانتصار ثلاث وثلاثون ومائة مسألة ، والنُّحاة الذين أَفَادَ منهم المبرِّد كثيراً هم الأَخفش و المازينُّ والجرميُّ بالإضافة إلى مسالتين للأَصمعيِّ ، وربَّما كانت المسألة المستفادة من رأي عالمين أو أكثر وتفصيل المسائل كالآبي :

بلغت المسائلُ التي استفادها من المازيُّ تسعَ عشرةَ مسألةً ، وثماني مسائل من الأخفش ، ومن الجرميّ خمس مسائل ، ومن الأصمعي مسألتين ، ومن المازييِّ والجرميِّ مسألة واحدة ، ومن الأخفش والجرميِّ مسألة واحدة ، ومن الأخفش والجرميِّ مسألة واحدة .

وهـــذه المسائل في كتابه المفقود " مسائل الغلط " و لولا " الانتصار" لما عُرِفت هذه المسائل ، ولكنّنا لا ندري أ حوى هذا الكتاب كُلّ مسائل المبرّد ؟ أمْ لا ؟

<sup>(</sup>١) أَشَارِ الحَقِّقِ في المقدمة إلى أنَّها ثلاث مسائل ، يُنظر الانتصار صفحة (٢٠).

لك ني أُرجِّحُ أَنَّ كتاب " الانتصار" قد حَوَى كُلَّ المسائل ؛ لحرص ابن ولاَّد الواضح من خلال كتابه على تبرئة ساحة سيبويه ثمَّا قيل فيه ، ولقوله في بداية كتاب نذكر فيه المسائل التي زَعَمَ أَبوالعبَّاس محمَّد بن يزيد أنَّ سيبويه غلط فيها ، ونبيُّنها ، ونردُّ الشُّبه التي لحقت فيها (١) "

ولعلَّ التَّنوخي (<sup>٢</sup>) وَهِمَ عندما ترجم للمبرِّد وذكر أنَّ لــه كتاباً صغيراً يــردُّ فيــه على سيبويه نحو أربعمائة مسألة ؛ والسَّبب في ذلك أنَّ عدد المسائل الــذي ذكــره ضخمٌ ، ثمَّ ليس من المعقول أنْ يكتفي ابن ولاَّد بثلاث وثلاثين ومائة مسألة ويترك أكثر من مائتين وخمسين مسألة من غير ردِّ أو إشارة !!!

وقد نقل التَّنوخي نصّاً للزَّجَّاج يُبيِّنُ فيه موقفه من هذه الاستدراكات فقال : قال الزَّجَّاج : « رَجَعَ عن أكثرها إلى قول سيبويه – يعني المبرِّد – قال : وفيها ثمَّا يلزم سيبويه على مذهبه نحو أربعين مسألة ، والذي أعتقدُ في ذلك أنَّ سيبويه لا يتعلَّق به شيءٌ ثما ذكر عنه ؛ لأنَّه يروي عن العرب قول الشَّاعر :

ولم يَرْتَفِقْ والنَّاس محتضرونَهُ جميعاً ﴿ وأيدي الْمُعْتَفِين رواهقُه ﴾

ومثل :

أَنَا ابنُ التَّارِكِ البكري بشرٍ عليه الطَّيرُ ترقبُه وقوعاً

وهلْ يُسمَّى مثل رواية هذا عِلى المجاز " غلطٌ من الرَّاوي " <sup>( ٣ )</sup> » .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، صفحة ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) يُنظر تاريخ العلماء النَّحويين للتَّنوخي صفحة ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العلماء النَّحويين ٥٩–٦٦ .

وَكَانَ المبرِّدُ يردُّ على هذه المسائل بالتَّرتيب كما هو موجود في الكتاب ، وقد قسَّم الكتاب إلى أَجزاء ، يذكرُ الجزء ثمَّ الباب .

يقولُ في المسألة الخامسة والعشرين :

( ومما أصبناه في الجزء الرَّابع في باب ترجمتُهُ : هذا بابٌ من الفعل سُمِّي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث ) ( ١ ) ، وهذا في بعض الأحيان .

وإذا لم يُصِـب شيئاً في الجزء فإنَّهُ يُشيرُ إلى ذلك كما في قوله في المسألة التَّاسعة والخمسين : (ولم نُصب في الثَّافي عشر شيئاً ) (٢٠ .

وكانَتْ طريقتُهُ في عرض المسائل أَنَّهُ يذكرُ كلام سيبويه مشيراً إلى الباب في الغالب والجزء أحياناً ، ثُمَّ يبدأ الرَّدَّ بقوله : قال محمَّد يعني نفسه ، وأحياناً قال محمَّد بن يزيد .

وقد كَانَ ينقدُ كُلَّ ما يَرَاهُ مخالفاً لمذهبه ، سواءٌ في الاستشهاد أو الرِّواية أو اللفظ ، أو في الإعراب ، وما إلى ذلك .

وَكَــانَ يُشيرُ في الغالب ما إذا كَانَ كلامه مُتابعاً لأَحد النُّحاة ، يقولُ في المسألة السَّابعة بعد أَنْ ذَكَرَ النَّقد :" وهو قول أبي عثمان المازينِ" (").

وفي المسألة الثَّامنة يقول: " وخبرَّنا أَبوعمر الجرميُّ بهذا كلِّه " ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، مسألة ٢٥ صفحة ( ٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) الانتصار ، صفحة ( ۱٤٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الانتصار ، صفحة ( ٥٤ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الانتصار ، صفحة ( ٥٨ ) .

وقد بلغت المسائلُ التي استدركها المبرِّد على سيبويه ثلاثاً وثلاثون ومائة مسألة ، وهي المسائل الموجودة في كتاب الانتصار الذي بين أيدينا .

وهسناكَ مسألةً واحدة ردَّ عليها ابن ولاَّد من غير وضع لفظ " مسألة " لهسا ، وهي مسألة تَقَعُ ما بين المسألة السَّابعة والثَّامنة ، وينبغي الإشارة إلى أنَّ هسناك مسألتين ، لم تكونا في الاستدراك على سيبويه وإنَّما كانتا في الاستدراك على الأخفش وهما :

\* قَالَ محمّا له بن يزيد: " واحتجّ أبو الحسن الأخفش في هذا الباب: جـواز العطف على عاملين بآيتين ليس في واحدة منهما عطف على عاملين وذلك في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَفِي خَلقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّة ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَفِي خَلقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّة ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ لَعَالَى هُلَكَ مُ وَحَلّ على (١) ، قَالَ فَعَطَفَ على (في) وعلى ﴿ لَعَالَى هُلَدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ ﴾ (٢) ، قَالَ فَعَطَفَ على (في) وعلى (السلام) والسلام ليست عاملة ، ولكن قرأ بَعضُ القرّاء : ﴿ وَاحْتلافِ الليلِ وَالنّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتصرُيْفُ السّريًا حِ آيات ﴾ (٣) فنصب آيات ، وعطف على عاملين ؛ وقد ردَّ عليه ابن ولاّد في ذلك (أ) .

\* ومن ذلك قول الأَخفش في باب ترجمتُهُ: " هذا بابٌ صار فيه الفاعل بمترلـــة الذي فعل في المعنى " ، زَعَمَ أَنَّ الكاف في الضَّارباك لا يكونُ في موضع نصب ؛ لأَنَّ المضُمرَ لا يجوزُ أَنْ تدخلَ النُّونَ بينه وبين ما قبله ؛ لأَنَّهُ لا ينفصلُ ،

 <sup>(</sup>١) الجاثية آية ٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> سبأ آية ۲٤ .

<sup>(</sup>٣) الجاثية آية ٥، والنَّصب قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالرَّفع، وهي التي عليها المصحف، يُسنظر مختصر في شواذ القرآن ١٣٨ والكشف عن وجروه القراءات ٢٦٧/٢ والتَّيسير ١٩٨.

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> ما بعد المسألة السابعة ، الانتصار ٥٦ ، ٥٧ .

وهـــذا غلط ؛ لأَنَّ المضمر إِنَّما يعتبر بالظَّاهر وأَنت متى كففتَ التُّون والتَّنوين في الظَّاهــر لم يكن إلا جرّاً ، ولكنَّ القول كما قال سيبويه في أَنَّ الوجهَ فيه أَنْ يكون جرّاً ، ويجوزُ أَنْ يكونَ نصباً في قول من قال : (١)

الحافظو عـــورة العشـــيرة .......

وقد وَافَقَ ابن ولاَّد المبرِّد على رأيه وهو مذهب سيبويه (٢).

وقد تضمَّنت مسائل " الانتصار" مسائل خلافيَّة بين البصريين والكوفيين ، أشار إليها المحقِّق (٣)، وقد بلغت أربع مسائل :

١- الخلافُ في الألف والواو والياء في التّثنية والجمع ( <sup>٤ )</sup> .

٢ – الخلافُ في رافع المبتدأ إذا كان خبره ظرفاً أو جارًا ومجروراً (٥).

 $^{(7)}$  الخلاف في حاشا في الاستثناء  $^{(7)}$ .

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهمُ من ورائنا نَطَفُ

<sup>(</sup> ١ ) البيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجيّ في جمهرة أشعار العرب ٢٣٧ والخزانة ١٨٨/٢ ولرجل من الأنصار في الكتاب ١٨٥،١٨٦/١ والإفصاح ٢٩٩ ، ونُسب إلى شريح بن عمران من بني قريظة أو مالك بن العجلان الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١٤١/١ ، ١٤٢ ، وتمامه :

<sup>(</sup>٢) يُنظر الانتصار ، مسألة ٢١ صفحة ( ٨٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ، صفحة ( **١٩** ) .

<sup>( ؛ )</sup> الانتصار ، المسألة الثَّانية صفحة ( 6 ¢ ) .

<sup>(°)</sup> الانتصار ، المسألة التَّاسعة والأَربعون صفحة ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الانتصار ، المسألة السَّبعون صفحة ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) الانتصار ، المسألة الثَّانية والعشرون صفحة ( ٨٥ ) .

ثُمَّ يكرِّرُ المبرِّد ذلك في المسألة التَّامنة عشرة بقوله:

" ومسن ذلك قوله في دخلتُ البيتَ إِنَّه حُذفَ منه حرف الجَرِّ ، وإِنَّما البيت هاهنا مفعول صحيح كما قال الله جلَّ ثناؤُه ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللهُ آمِسنين ﴾ (٢) وقد مَضَى تفسيرُ هذا فيما مَضَى من قبل ؛ فلذلك أمسكنا عنه هاهنا (٣) " .

فَــنَرَى أَنَّ ابــن ولاَّد أمسك عن الرَّدِّ عن هذه المسألة وأَشَارَ إلى أَنَّ ما تقدَّمَ فيه الكفاية .

٢ - المسألة السادسة ، ومن ذلك قوله في باب ما يخبر فيه عن التكرة بالسنكرة ، قال سيبويه : " ولا يجوزُ في أحد أنْ تضعه في موضع واجب ؛ لأنّه إنّما وَقَعَ في كلامهم نفياً عامّاً (٤) " .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، صفحة ( ١٨) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الفتح آية ( ۲۷) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الانتصار ، مسألة ١٨ صفحة (٨١ <sub>)</sub> .

<sup>.</sup> ٥٥ ، ٥٤/١ الكتاب الكتاب الكتاب عند الكتاب الكتاب

قسال محمَّد: وليسَ كَمَا قَالَ ؛ إِنَّما خَلا أَحدٌ أَنْ يقع موقع الجميع فإنْ كَسانَ في الإيجابِ موضعٌ يكونُ الواحدُ فيه على معنى الجميع وَقَعَ أَحدٌ فيه كَمَا يَقَعُ في النَّفي نحو قولك: جاءَني اليوم كلُّ أحدٍ ، وأُوَّلُ أحدٍ لقيتُ زيدٌ ، وعلى هذا قَالَ الأَخطل (١٠):

حَتَّى بَهرتَ فَمَا تَخْفَى علَى أَحَدٍ إلا على أَحَـدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا وردَّ عـليه ابن ولاَّد في ذلك ، ثُمَّ نجدهُ يكرِّرُ استدراكه عليه بقولـه في المسألة السَّابعة والخمسين :

" قَـــالَ ومن ذلك قولـــه في باب نِعْمَ ، قال : ﴿ وأَمَّا أَحَدُ وأَرَمُ وكَتَيعٌ وَعَرِيبٌ وكَرَّابٌ وما أَشبه ذلك فلا يَقَعْنَ واجباتِ ولا حالاً ولا استثناء ﴾ .

قَــالَ محمَّد: " وهذا خطأ ؛ لأنّا نقول: قد جاءين كلُّ أحد ، ومررتُ اليــوم بكــلِّ أحد من بني فلان ، وإنّما القولُ في أحد وما أشبهه أنْ تقول: لا يقعن إلا في موضع يقع فيه الجميع والواحد الذي في معنى الجميع ، تقول: كُلُّ الرّجال ، وما جاءيني اليوم رجلٌ ، وما جاءيني اليوم رجالٌ ، وما جاءيني اليوم رجالٌ ... " ..

فنجدُ ابن ولاَّد لم يردَّ أيضاً واكتفى بقولـــه إنَّها مكرَّرة (٢٠).

٣- المسألة الحادية والسَّبعون ، ومن ذلك قوله في باب أي ، وتقول :
 أيُّها تشأ لك ، على معنى قولك : الذي تشاء لك ، قال : وإنْ شئت قلت :
 أيَّها تشأ لك ، فتضمر الفاء .

<sup>(</sup>١) البيت ليس للأَخطل وإنَّما هو لذي الرُّمة في ديوانه ٢٦٩ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ، مسألة ٥٧ صفحة ١٤٣ ، ١٤٣

قَــالَ محمَّد: " وهذا خطأ ، وإِنَّما يجوزُ في الشِّعر على ضعف كما ذكر في باب الجزاء وهو قولــه: (١)

مَنْ يَفعلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يُشكرُها والشرُّ بالشّرِّ عند الله مثلان

على أَنَّ الأصمعيَّ ذكر أَنَّ البيت:

من يفعلِ الخيرَ فالرَّحْنُ يشكرهُ .....

وهذا الشُّعر كما وصفت لك أيضاً من الضَّعف (٢).

وَيَــرُدُّ عــليه ابن ولاَّد في هذه المسألة أيضاً ، ثمَّ يُكرِّرُ المبرِّدُ الاستدراك على سيبويه في المسألة الرَّابعة والسَّبعين :

« ومن ذلك قوله في باب الجزاء : " وسألتُهُ عن قوله : إنْ تأتني أَنَا كريمٌ يكونُ كريمٌ ، فقال لا يكون هذا إلا أَنْ يضطرَّ شاعرٌ ، من قبل أَنَّ أَنَا كريمٌ يكونُ كلاماً مبتدأ ، والفاء وإذا " يعني التي للمفاجأة ، نحو ﴿ إِذَا هُم يقنطون﴾ (٣) لا يكونان منقطعتين ثمًا قبلهما » .

<sup>(</sup>١) البيت مما ينسب إلى كعب بن مالك وغيره ، يُنظر الكتاب ٦٥/٣ ، وديوان كعب ٢٨٨ .

 <sup>(</sup> ۱۷۲ ) الانتصار ، مسألة ۷۱ صفحة ( ۱۷۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الرُّوم آية ٣٦ .

<sup>( &</sup>lt;sup>؛ )</sup> الانتصار مسألة ٧٤ صفحة ( ١٧٧) .

٤ – المسالة النَّامنة عشرة بعد المائة ، ومن ذلك قوله باب ترهته :
 " هاذا باب اشتقاقك لبنات الثَّلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها " ، قَالَ :
 « وَمَا كَانَ يَفْعُلُ منه مضموماً بُنِيَ المصدرُ منه والمكان على مَفعَل » .

قَالَ محمَّد : وقد جاء في الكلام في بعض الرِّوايات مَفْعُل بغير هاء ، قَالَ الشَّاعو (١٠) :

# أَبِلغ النُّعمان عنِّي مَألكا أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارْ

ولم يردَّ عليه ابن ولاَّد أَيضاً وقال : المسألة معادة ، وقد مَضَى الجوابُ عنها في باب ترجمتُهُ : " هذا باب اشتقاقك لبنات الثَّلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها (٢) " .

وإذا أَرَدْنَا أَنْ نُحْصِيَ المسائل الخالصة للمبرِّد في نقد سيبويه فنقولُ: ورد في كــتاب الانتصار ثلاثُ وثلاثون ومائة مسألة ، بالإضافة إلى المسألة التي لم يوضع لها عنوان وقد أشرنا إليها ، فالمجموع أربع وثلاثون ومائة مسألة ، أربع مــنها متكرِّرة كما أوضحناها قبل قليل بالتَّفصيل (٣) ، فالباقي ثلاثون ومائة ، واثنــتان في نقد الأخفش يتبقَّى ثمان وعشرون ومائة مسألة ، وإحدى وأربعون مسألة تــابع فيها المبرِّد غيره من النُّحاة ،كما أشرنا إلى ذلك في ؛ إذاً فالباقي الخالص للمبرِّد في نقد سيبويه سبعٌ وثمانون مسألة .

<sup>(</sup>١) لعديِّ بن زيد العبادي في ديوانه صفحة ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، مسألة ١٢٤ صفحة ٢٥٨ – ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أشار عبدالخالق عضيمة في مقدمة المقتضب ٩٦/١ إلى أنَّ المتكرِّر مسألة واحدة بخلاف الواقع .

« ولم يُف رِّ الله ولاَّ د بين المسائل التي رَجَعَ عنها المبرِّ د وتلك التي بقي على رأيه فيها ، فإذا كرَّرَ المبرِّ دُ المسألة في موضع آخر ذكرَهَا ابن ولاَّ د في الموضع الثَّاني أَيضاً من غير أَنْ يردَّ عليها ، واكتفى بالإشارة إلى أَنَّ الرَّدَّ على هـ فه المسألة قد تقدَّم ، – وقد ذكرتُ المسائل ( ' ) التي تكرَّرت في الانتصار قبل قليل – أمَّا إذا كانت المسألتان متشاهتين فإنَّ ابن ولاَّ د لم يردَّ عليهما مرتين وإنَّ ما ردَّ عليهما مرَّةً واحدةً في الموضع الثَّاني ، ومثال ذلك أَنَّ المبرِّ د ( ' ) ردَّ على سيبويه قوله : " والرَّفعُ لا يكونُ في هذا الموضع ؟ لأَنَّهُ ليس بجواب لقوله : أَ ذا عندك أَمْ ذا ؟ وليس في هذا الموضع معنى ليس (  $^{(7)}$  ) " .

وقد يذكرُ كلاماً لسيبويه ، ثُمَّ يُتْبِعُهُ بردِّ المبرِّد عليه ، ولا يردُّ عليه في هدنه المسألة (٥) ، ثُمَّ ينتقلُ إلى مسألة أُخرى يذكرُ فيها كلاماً لسيبويه ورداً للمبرِّد عليه ، ويردُّ ابن ولاَّد عليهما(٢) في الموضع الثَّاني (٧) » .

<sup>(</sup>١) يُنظر صفحة (٥٠ - ٥٣ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) تُنظر المسألة السَّادسة والسُّتُون في الانتصار صفحة (١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٠٩/٢ .

<sup>( \* )</sup> تُنظر المسألة السَّابعة والسُّتُون من الانتصار صفحة ( ١٨٥ ) .

<sup>(°)</sup> تُنظر المسألة التَّاسعة والخمسون من الانتصار صفحة ( ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) تُنظر المسألة السُّتُون من الانتصار صفحة (١٤٧) .

<sup>(</sup>٧) المحقّق ، يُنظر الانتصار صفحة ( ٢٢ ) .

و كَانَ ابنُ ولاّد يقتصرُ في الرّدِّ على تلك المسائل الموجودة في الانتصار ، مسع علمه أنّهُ ربّما كأن للمستدرك أكثر من استدراك في نفس الباب ولكن في كتب أُخرى ، إلا أنّه يقتصر في الرّدِّ على ما كان في كتاب " مسائل الغلط " ، وعسلمُ ابن ولاّد بالاستدراكات التي في الكتب الأُخرى لنفس المستدرك تدلل عسلى ثقافة ابن ولاّد واطّلاعه ، فانظر إليه في المسألة الأولى قبل ردّه على المبرّد يقسول : " هسذا الرّدُّ يُحكى عن المازينِّ ، وقد ردَّ أيضاً مسألةً أخرى في هذا السباب ، إلا أنّا نقتصرُ على المسائل التي جمعها محمّد بن يزيد وألّفها في كتابه ، وأمّا الحكايات فنحنُ نذكرها في مواضع من تفاسير الكتاب (١) " .

وربَّما تتعدَّدُ أُوجهُ الرَّدِّ في المسأَلة الواحدة فيقومُ ابن ولاَّد أَحياناً بإجمالها في هايـــة الرَّدِّ ، وتلخيصها ، فانظرْ إليه في هذه المسأَلة التي يردُّ فيها على المبرِّد بعد أَن استدرك على سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم (٢) يقول :

" ... فهذه ثلاثة أوجه أوها أنّه فَرَق بين حركة الإعراب وحركة البناء ، وحدف (حركة) من الأول ، واجتزأ بذكر الثّانية ، والوجه الثّاني : فرّق فيه بين حرف الإعراب ، وحرف البناء ، كالدَّال من زيد ، والثّاء من (حيث ) على السّتَأْويل السّدي ذكرناه ، والوجه الثّالث : فرَّق فيه بين الاسم المعرب والاسسم المبني ، وكلٌ هذه الوجوه إلى معنى واحد ترجع ؛ لأنَّ الذي قصده في هذا القول معنى تؤدِّي هذه الوجوه إليه (٣) " .

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار صفحة (٤٤).

۱۳/۱ الکتاب ۱۳/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ، المسألة الأُولى ( ٤٥ ) .

وَكَانَ ابِنُ ولاَّد يُشير إلى المسائل التي تَرَاجَعَ عَنْهَا المبرِّد ، فيقولُ في إحدى المسائل التي ردَّ فيها على المبرِّد :

" ... ووجـــدتُ بخــطِّ أَبِي – رحمــه الله – قَالَ : وجدتُ هذا الباب مضروباً عليه في كتاب ، يعني كتاب محمَّد ، وكان قد رَجَعَ عنه ... (١) " .

وفي بعض المسائل قد يَتَرَاجَعُ المبرِّد عن بعض الآراء التي نقلها عن الأَخفِ مسلاً ، إلا أن ابن ولاَّد لا يكتفي بالتَّراجع من دون أن يُبيِّن فساد السرَّأي ، وذلك من أجل الفائدة العلميَّة ، فانظرْ إليه في هذه المسألة يقول : " فأمًا ما حكاه محمَّدٌ عن الأخفش من أنّه يُضمر ( أنْ يكون ) فقد رَجَعَ عنه في آخر الكلام ، ولسنا نقتصر على رجوعه دون تبيين مذهب الأخفش فيه وإفساده ، وذلك أنَّ المصادر في هذا الباب إذا وليت ( أمًّا ) فالأكثر فيها النَّصب ، فإذا أضمرت ( أنْ يكونَ ) وهو مصدر ، ونصبته على مذهب من ينصب بإضمار ناصب فقد لزمه على قوله أنْ يكونَ المضمر مصدراً أيضاً ، ينصب بإضمار ناصب فقد لزمه على قوله أنْ يكونَ المضمر مصدراً أيضاً ، ويكونَ منصوباً بمصدر آخرً ، فيتَّصلُ هذا بما لا غاية له ، وهذا فاسدُ ( ٢ ) " .

وهــناك مسائلُ رَجَعَ عنها المبرِّد في نقد سيبويه إلاَّ أنَّ ابن ولاَّد أَغفلها ، وقد أَشار إليها محقِّق الكتاب (٣) ، وهذه المسائل هي :

١ - ذَهَــبَ سيبويه (\*) إلى أَنَّ بنات أُوبر - وهو ضربٌ من الكمأة - معرفة ، وخالفه المبرِّد في ذلك (٥) ، وَذَهَبَ إلى أَنَّه نكرة ، واستدلَّ على ذلك

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والسُّتُّون ( ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة السَّابعة والثَّلاثون ( ١١٠ ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> يُنظر الانتصار ، صفحة ( ٢٧ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> يُنظر الكتاب ٩٥/٢ .

<sup>(°)</sup> يُنظر الانتصار ، المسألة الخمسون صفحة ( ١٣٢ ) .

بدخول الأَلف واللام عليه ، ثُمَّ ذَكَرَ رأْياً آخَرَ للأَصمعيِّ ، وقد نصَّ المبرِّدُ على أَنَّ بنات أُوبر معرفة في المقتضب ( ' ' ) ، وهو ما لم يلتفتْ إليه ابن ولاَّد .

٢- نَقَدَ المبرِّدُ سيبويه (٢) لأَنَّهُ أَجازِ مجيء الحال من النَّكرة في مثل قولنا:
 هـــو رجلٌ قائماً ، لكنَّه أَجاز مجيء صاحب الحال نكرة فقال : " مررتُ برجلٍ ظريف ، فوجه هذا الخفض ... وإنْ نصبتَ على الحال جاز (٣) " ، ولم يشر إلى ذلك أبن ولاَّد .

٣- أَنكَـرَ المـبرِّدُ ( \* )عـلى سـيبويه ( ° )صحَّة استشهاده ببيت بعض الأَعراب :

إِنَّ الكَــرِيمَ وَأَبِيكَ يَعْتَمِلْ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمَاً عَلَى مَنْ يَتَّكِلْ

ولم يلتفت ابن ولاَّد إلى أَنَّ المبرِّد رَجَعَ عن هذا الرأي كما نصَّ على ذلك عبد القادر البغداديُّ حينَ قال: "وكان المبرِّدُ ذهبَ إليهِ قديماً وذكره في كتاب الرَّدِّ على سيبويه ثمَّ رَجَعَ عنه (٢) ".

٤ - نَسَـبَ المَـبرِّدُ إلى الأخفـش أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ مَا كَانَ على صيغة
 ( أَفعـل ) نحـو : أهر وأخضر ، ثُمَّ سُمِّيَ به ، فإنَّهُ ينصرفُ في النَّكرة ، وقد
 ردَّ عـليه ابـن ولاَّد ، ولم يلـتفتْ إلى أَنَّ الأخفـش رَجَعَ عَنْ هذا الرَّأْي في

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> يُنظر المقتضب £ 4 ؛ ، ٣١٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) يُنظر الانتصار ، المسألة النَّانية والخمسون صفحة ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٢٨٦/٤ ، ويُنظر أَيضاً ٢٤٤٤ ، ٣٩٧ .

<sup>( \* )</sup> يُنظر الانتصار ، المسألة السَّادسة والسَّبعون صفحة ( ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر الكتاب ٨١/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> شرح أبيات مغني اللبيب **٢٤١/٣** .

كـــتابه ( الأوســط ) ( ' ' ) ، إلى أنَّــهُ لا ينصـــرفُ في معــرفةٍ أو نكرة ، وهو مذهب سيبويه ( ' ' ) .

وَكَانَ ابن ولاَّد حريصاً في ردِّه عَلَى المسائل كُلَّ الحرص ؛ لذلك لا نجده يكستفي بجواب واحد أو ردِّ واحد ، بل إنَّ الأَجوبة لديه تتعدَّدُ ، انظرْ إليه وهو يردُّ على المبرِّد في المسألة الرَّابعة والخمسين يقولُ :

" في هذه المسألة جوابان : أحدهما يشبه الجواب الذي في المسألة الأولى مسن العموم والخصوص ... والجواب والآخر : أَنْ يكونَ أَراد بقوله : إنَّ لكنَّ المثقلة في جميع الكلام بمترلة إنَّ ... (٣) " .

وفي المسألة السَّابعة والتّسعين '' كذلك ، أمَّا في المسألة الثَّامنة بعد المائة فإنَّه أَجابَ عنها بأربعة أَجوبة ، وذلك حينما استدرك محمَّد بن يزيد على سيبويه في باب تحقير الأسماء المبهمة (°) حيث ذكر سيبويه أنَّ الألف تلحق في أواخرها، فاستدرك محمَّد بن يزيد على سيبويه ذلك وَقَالَ : وليس كلَّ ما وصف ، ولكنَّ الألف تلحق أواخر بعضها وقبل أواخر بعض ...

فردَّ عليه ابن ولاَّد بقوله: " في هذه المسأَلة أربعة أَجوبة: منها ، أَنَّهُ لو كَانَ قولُ سيبويه عَلَى مَا ذكر عنه لما كان إلزامه صحيحاً ؛ وذلك أَنَّهُ إذا تكلَّم عَلَى معظم الباب جاز أَنْ يجعلَ الكلام عامّاً وإنْ شذَّ الحرف ، فهذا وجه .

<sup>(</sup>١) يُنظر شرح الكافية الشَّافية ١٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) يُنظر الكتاب ١٩٨/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> يُنظر الانتصار ١٣٨ ، ١٣٩.

<sup>( \* )</sup> يُنظر الانتصار صفحة ( ٢١٤ ) .

<sup>( ° )</sup> الكتاب ٤٨٧/٣

والثَّاني : أنَّهُ ليس الأَمر على ما حكاه عنه البتَّة ؛ وذلك أنَّ سيبويه إنَّما جعلَ الكلام عامّاً في أوائل هذه الأسماء المبهمة لا في أواخرها ...

والجــوابُ الثَّالث: أَنَّ هذه الأَلف لَّا كانت تلحق آخر أُولى المقصورة وصار موضعاً لها ، ودخلت الكاف عليها إذا قلنا: أُوليَّاك ، أَلحقوها أَيضاً هذه الهمزة في اللهِّ ، كما أَلحقوها الكاف ، وكانت الأَلف كأنَّها في الطَّرف .

والوجهُ الرَّابع – وهو الذي أَختاره – أَنْ تكون الهمزة هي أَلف التَّصغير عـــلى أُليًا ؛ وذلك أَنَّ الياء أُدغمت في أَلف أُلاء فلمَّا انقلبت الأَلف ياءً صارت الهمزة أَلفاً ، وأُدخلت عليها أَلف التَّحقير ، فهُمزت لاجتماع أَلفين ...(١) " .

وكان ابن ولاَّد يرجِّحُ في بعض المسائل الوجه الذي يراهُ مناسباً إذا تعددت الأَوجه ، انظر إليه في المسألة السادسة في ردِّه على المبرِّد بعد أَن استدرك على سيبويه في باب ما يُخبرُ فيه عن النَّكرة بالنَّكرة يقول :

" ... فأمَّا ما استشهد به في الجواز ، وهو أوَّلُ أحد لقيتُ زيدٌ ، فلا يجوزُ هذا الكلام إلاَّ أَنْ يجعلَ أحداً في معنى واحد كما قال الله : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَ ﴾ ( ` ` ) وليس أحدُ ها هنا هو الذي يقع في النَّفي ، وإنْ كان اشتقاقهما واحداً ؛ لأنَّ العربَ وضعتهما وضعاً مختلفاً لمعنى ...

هـــذا هـــو الوجهُ الجيِّد ، وقد يجوزُ فيه وجهٌ آخر ، وهو أَنْ يضعَ لفظ الإيجاب على لفظ النَّفي ؛ لأَنَّهُ إيجابٌ لذلك المنفيَّ ، وهذا تقابل اللفظ ... (٣)".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الانتصار صفحة ( ۲۳۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) الإخلاص آية ۵۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ٥٣ ، ٤٥ .

وكذلك في المسألة الثَّالثة والخمسين فنراهُ في ردِّه على المبرِّد بعد أَنِ استدرك على سيبويه في باب الابتداء حيثُ إنَّ محمَّداً يقولُ:

" وأنـــتَ تقـــولُ : زيدٌ ضربْتُهُ والفعلُ خبرٌ عنه ، وليس به ولا هو من الزَّمان ولا المكان ...

فيردُّ عيليه ابن ولاَّد بقوله: "أمَّا اعتراضه بقوله: زيدٌ ضربْتُه، وأنَّهُ خيارجٌ عن هذا، فهو شيءٌ قد ابتداً به صدر كتابه (۱)، واستغنى عن إعادته هينا، وجعله في باب الفاعل والمفعول به ؛ لأَنَّ الابتداء عارضٌ فيه، ألا تَرَى أنَّك إذا قلتَ : زيدٌ ضربْتُه، جاز النَّصبُ في زيد وإنْ شغلتَ عنه الفعل ؛ لأَنَّهُ في المعنى مفعول به على كُلِّ حال وإنْ كانَ مبتداً ، ألا تَرَى أنَّك لو أتيت بالحروف والمعاني التي هي بالفعل أولى لكانَ النَّصبُ أجود، وذلك في الاستفهام والأَمر والنَّهي والنَّفي ... (٢) ".

وَنَرَى المبرِّدَ أَحياناً في استدراكاته يُغيِّرُ من كلام سيبويه ، ونجد ذلك في المسألة الرَّابعة والعشرين :

العرب الفصحاء: متى سير عليه ? فيقال: الصّيف ، كما قال  $^{(7)}$ :

فَقُصرنَ الشِّتاءَ بعدُ عليه وهو للذود أن يُقَسّمنَ جارُ

<sup>(</sup> ۱ ) يُنظر الكتاب *(* ۸۰/۱ . ۸۱ .

<sup>(</sup>۲) الانتصار ۱۳۲، ۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) البيت لعديِّ بن الرِّقاع العامليّ في الكتاب ٢١٩/١ ، وديوانه ٢٧٦ ، وتحصيل عين الذَّهب ١٦٨ ، ونُسب إلى أَبي داود الإياديّ في شعره :٣١٨ ، والمعاني الكبير ٨٩ واللسان (قصر).

قال : أَجروه على جواب متى ؛ لأنَّه لم يُرد العدد وجواب «كم» ، ولو أَرادَ جــواب «كم» ، ولو أَرادَ جــواب «كَـمْ» لم يكــن لــه مانع من أَنْ يُقال : كَمْ سرْتَ ؟ فتقول : الصَّـيف ، إذا كَانَ ذلك يجمع أَيَّاماً ، كَمَا كَانَ الشَّهر ، وَقَد أَجَازَ سيبويه في البيت الذي ذكرناه ، قَالَ :

فَقُصرِن الشتاءَ بعدُ عليه

يجوزُ أَنْ يكونَ جَوَاباً لـ « مَتَى » و « كَمْ » .

قال أبو العبّاس أحمد: هذا الفصل الذي حكاه محمد عن سيبويه قد غيّر مسنه شيئين: اللفظ والتّرتيب، ولفظ سيبويه على غير ما قال، وذلك أنّه قَالَ في هذه المسألة: " وسمعنا العرب الفصحاء يقولون، انطلقت الصيف، أجروه عسلى جسواب مستى ؛ لأنّه أراد أنْ يقول: في ذلك الوقت، ولَمْ يُرد العدد وجواب كم "، وأنشد:

فَقُصِرِن الشتاءَ بعدُ عليه

بعد هذا .

وَذَكَرَ أَنَّهُ يجوز على كم ، وعلى متى ظرفين ، فَذَكَرَ المسألة الأُولى بلفظ انطلقتُ ، وغيَّرها محمَّد إلى سير، وبين اللفظين فَرْقٌ في المعنى (١٠).

ومنن المسائل التي غيّر فيها المبرِّد أيضاً المسألة الرَّابعة عشرة بعد المائة ، يقول :

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ٨٨ ، ٨٩ .

\* " ومسن ذلك قولسه في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ ما لُفظَ به ثمًّا هو مثنّى كما لُفظَ بالجمع ، قَالَ : وسألتُ الخليل عن قولهم : ثلاثة كلاب ، فقال يجوزُ في الشِّعر على غير وجه ثلاثة أكلب ، ولكنْ على قولسه : ثلاثة من الكلاب ، كما قال (١٠) :

#### ...... ثنتا حنظل

قَالَ محمَّد : والعرب تقول في أَقلِّ العدد في قَرءِ المرأَة : أَقراء ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ ثَلاثة قرُوءِ ﴾ (٢) فهذا نصُّ قولِــه إِنَّما يجوزُ في الشِّعر .

قَالَ أَهِد: نصُّ سيبويه عن الخليل غير ما حَكَاهُ ، وذلك أَنَّهُ قَالَ : "وسالتُ الخاليل عن ثلاثة كلابٍ ، فَقَالَ : يجوزُ في الشِّعر ، شَبَهوهُ بثلاثة قال : يجوزُ في الشِّعر ، شَبَهوهُ بثلاثة قال : يجوزُ في الشِّعر ، شَبَهوهُ بثلاثة قال : يجوزُ في الشِّعر ، ولكنْ على قوله : قال قال : يكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب ، ولكنْ على قوله : ثلاثة من الكلاب " .

فهـــذان وجهــان : الأول مــنهما يجوز في الشّعر، وهو أَنْ يكونَ ثلاثة كــلابٍ عـــلى معنى ثلاثة أكلب كما قالوا : ثلاثة قرود ، إلا أنّهم لم يستعملوا الجمع القليل في قرود فيقولوا : أقراد ، واستعملوا الكثير للقليل والكثير .

والوجـــهُ الـــــُّاني الــــذي عــــلى معنى الإضافة إلى الجنس فهو جائز في الكلام والشِّعر<sup>(٣)</sup>.

<sup>( &</sup>lt;sup>( )</sup> هذا جزء من رجـــز لخطام المجاشعيّ أو لجندل بن المثنى أَو لسلمى الهذليَّة ، يُنظر الكـــتاب ٥٦٩/٣ ، وإصلاح المنطق ١٦٧ – ١٦٨ ، والخزانة ٣١٤/٣ وتمامه :

كَأَنَّ خِصْييه مِنَ التَّدلدلِ ﴿ طُرِفْ عَجُوزٍ فَيه ثِنْتَا حَنظلِ

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٢٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> يُنظر الانتصار ٢٤٣ – ٢٤٤ .

وقد يعلمُ المرِّدُ بوجود غلط في الكتاب وليس من رأي سيبويه ويُشيرُ إلى ذلك ، بيد أنَّه يأبي إلا أنْ تكون هذه مسألة يستدركها على سيبويه ، ونجد ذلك في المسألة الثَّالثة والعشرين بعد المائة ، قال :

\* " ومن ذلك قوله في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثَّلاثة من غير الفعل ، قال : ويكون على مُفْعَل في الأَسماء نحو : مُصْحَف ومُخدع وموسى ، ولم يكثر هذا في كلامهم ، ولا نعلمه صفة " .

قَالَ محمَّد: وهذا المثال من أكثر ما جاءت عليه الصِّفات لما تصرف من الفعل نحو: مُكْرَم ومُخرَج ومعطىً ، وكلُّ ما كان مفعولاً من أفعل ، وأحسبُ هذا في الكتاب غلطاً عليه ، بل لا أشك في ذلك إنْ شاء الله .

قال أهمد: "هذا غلطٌ من أبي العباس على الكتاب لا على سيبويه ؛ لأنّه قد اعترف بأنّه ليس من كلام سيبويه وإنما غلط عليه في كتابه...(١) ".

ونجد المبرِّد أحياناً يتوهَّمُ في بعض المسائل كما في المسألة التِّسعين :

\* " ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد ، قال : ولو سَمَّيتَ رجلاً بالباء من اضرب ، لقلت : إب كما تَرَى ، ولا يختل هذا كَمَا تَرَى أَنْ يَكُونَ في وصله على حرف وشبَّهه بد (اب) إذا خُفِّفَت همزتُهُ " .

قَالَ محمَّد: هذا من الخطأ الفاحش ؛ لأَنَّ أَلف الوصل لا تلحقُ حرفاً متحرِّكاً ؛ لأَنَّها إِنَّما تدخلُ لسكون ما بعدها ، وهذا نقضُ قوله وأقوال جميع النَّحويين .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، صفحة ( ٢٥٨ ) .

قَالَ أَهمد: " أَمَّا قوله : إِنَّ هذا من الخطأ الفاحش ؛ لأَنَّ أَلف الوصل لا تسلحق حرفاً متحرِّكاً فتوهُم منه ؛ لأَنَّ سيبويه إنَّما يلحق الأَلف هذه الباء في الوقسف لا في الوصل ، وهي في الوقف ساكنة فلم يلحقها حرفاً متحرِّكاً ، فإذا وصل الباء بما بعدها أَسقط الأَلف ... (١) ".

وَكَانَ المبرِّدُ يُخْطِئُ الهدف في بعض المسائل ، فنجده في المسألة السَّادسة والثَّلاثين يقول :

\* " ومن ذلك قوله في باب متقدّم ترجمتُهُ: هذا بابٌ من النّكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء ، وذلك قولهم : سلامٌ عليك ، ولبّيك ، وخيرٌ بين يديك ، فذكر هذا في باب الابتداء فرفعه وأدخل معه لبّيك ، وقد ذكر أنّهُ اسمٌ مثنى في قول الخليل ، وخطّأ يونس في قوله : إِنّهُ بمترلة عليك ، وأنشد (٢) :

### فلبَّى فلبَّي يَدَيْ مِسْوَرِ

قَالَ أَحمد : هذا الكلام جَرَى من محمَّد بن يزيد مجرى السَّهو ، ومحلَّه في هـناه الصِّاب المصادر التي هـناه الصِّاب المصادر التي

<sup>(</sup>١) الانتصار ، صفحة (٢٠٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البيت بلا عزو في الكتاب ٣٥٢/١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢٥١/١ ، وشرح المفصَّل ١١٩/١ وشرح همل الزَّجَّاجي ٤١٤/٢ ، وصدره : دعوتُ لما نابني مسُّورا .

ترفع على الابتداء ، وهي نكرة تجري مجرى ما فيه الألف واللام ، فَلاَكُر قولهم: وخسيرٌ بسين يديك ، إلا أن النّاس لا يكادون يستعملون هذه الكلمة إلا بعد لبّيك ، فيقولون : لبّيك وخيرٌ بين يديك ، كأنّهم يستعملونها مع الإجابة ، فأتى بسالكلام كلّه والشّاهد في بعضه ، كما يُؤتى بالشّعر كلّه والشّاهد في بعضه ، كذلك يُؤتى بالمثل والشّاهد كلمة منه ، فلبّيك في قوله: نصب وليس هذا بابه ، وهو مع ذلك معرفة ، وليس هذا الباب للمعرفة ولا للمنصوب ، وإنّما اعترض بسه لما بعده إذْ كان كلاماً يذكره النّاس جملة ، فجاء به على ما يعرفونه ويجري في كلامهم ، وهذا أظهر وأبين من أنْ يُحتج له،أو يُدل عليه بأكثر من هذا (١).

\* وهدف آخر يُخطئه المبرِّدُ وهو في المسألة الثَّالثة والسَّبعين فنجدُهُ يقولُ: " ومن ذلك قوله في باب ( أو ) قال الشَّاعر: (٢)

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيْمَا

قَـــالَ : " معـــناهُ إلاَّ أَنْ تستقيمَ ، وإنْ شئتَ رفعتَ عَلَى الابتداء ؛ لأَنَّهُ لاسبيل إلى الإشراك " .

قَالَ محمَّد: الإشراك هاهنا جيِّد بالغ على الوضع ، وذلك في (إذا) حسن ؛ لأَنَّ الماضي معناه الاستقبال ، أَلا ترى أَنْك تقول : إِنْ تأتني أَتيتُك ، وأُكرمُك ، جَرَى على موضع أَتيتُك ، كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ تَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذلك ﴾ (٣) ثُمَّ قال : ﴿ وَيجِعلْ لَكَ قُصُوراً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ١٠٨ – ١٠٩.

<sup>(</sup> ٢ ) البيت لزياد الأَعجم في الكتاب ٤٨/٣ وشعره ( زياد الأَعجم شاعر العربيَّة ) ١٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) الفرقان آية ١٠.

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الفرقان آية ١٠ .

وكذلك:

.....إذًا غَمَزْتُ قَنَاةً قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَ

قَالَ أَحمد بن محمّد: ﴿ كلامه في هذه المسألة يجري مجرى السّهو ؛ لأنّ سيبويه لم يُرد بقوله : لأنّهُ لا سبيل إلى الإشراك ، أو تستقيم الذي في البيت ، وذلك بيّنٌ في نصِّ كلامه ، وذلك أنّهُ ذكر قبل البيت مسألتين في الأمر فَقَالَ : " السزَمْه أو يَستقيمَ " ثُمَّ جاء بالبيت في إثر هذا الكلام وليسس فيه معنى أمر ، ثُمَّ قال بعده : وإنْ شئت رفعْت في الأمْر على الابستداء ، ولا سبيل إلى الإشراك يعني في الأمر ؛ لذكره المسألتين قبل البيت ، وقد خصبَّر بقوله : وإنْ شئت رفعت في الأمر ؛ لأنّهُ لا سبيل إلى الإشراك ، فظنَّ محمَّد أنّه عنى البيت ، وليس في البيت معنى أمر ، ولو أراد (أنْ تستقيم ) فظنَّ محمَّد أنّه عنى البيت ، وليس في البيت معنى أمر ، ولا يجوز في الأمر عنده ولا الذي في البيت لمْ يقل : وإنْ شئت رفعت في الأمر ، ولا يجوز في الأمر عنده ولا عند غيره أنْ يشرك بين الفعل المضارع وفعل الأمر في المواجهة ؛ لأنَّ هذا مبنيًّ عند غيره أنْ يشرك بين الفعل المضارع وفعل الأمر في المواجهة ؛ لأنَّ هذا مبنيًّ السّ فيها نظر ولا احتجاج غير ما ذكرنا من السّهو الواقع فيها » (١).

ونجدُ المبرِّد أَحياناً لا يتروَّى في استدراكاته ، بل يستعجلُ فيها ، ويُتَبَيَّنُ ذلك في المسألة السَّادسة والخمسين يقول :

\* " قَالَ : ومن ذلك قوله في باب نعْمَ : هذا بابُ ما لا يعملُ في المعسروف إلا مضمراً ؛ لأنَّهم شرطوا التَّفسير ، ثُمَّ قَالَ في موضع آخرَ من هذا الباب : « ولا يكون في موضع الإضمار مظهر » ثُمَّ نَقَض جميع ذلك بقوله في هنذا الباب : « وَأَمَّا قولهم : نعمَ الرَّجُلُ زيدٌ ، فهو بمترلة قولهم : ذَهَبَ أَخوه

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ١٧٥ – ١٧٦ .

زيئ ، عمل نِعمَ في الرجل ولم يعمل في عبدالله ، وإذا قَالَ عبدالله نِعمَ الرَّجلُ فهو بمرّلة عبدالله نَعمَ الرَّعلُ فهو بمرّلة عبدُالله ذَهَبَ أَخوهُ .. فَنِعْمَ تكونُ مَرَّةً عاملةً في مضمرٍ يفسِّرُهُ ما بعده .. وتكونُ مرةً أُخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه ».

وهذا الذي حكيناه أقبحُ ما يَكُونُ من النَّقض ؛ إذْ زَعَمَ أَنَها لا تَعمَلُ إلاَّ في مضــمر ، ثم أطــلق لها الإعمال في المظهر ، وإنَّما كان حدُّ هذا الكلام أَنْ يقــول : هذا باب ما يقع ثناءً عامّاً ويعملُ في مضمر على شريطة التَّفسير ، أو مظهر يحتاج إلى تسمية من يعنى به وَجَرَى هذا المظهر مجرى المضمر في الاحتياج إلى المعنى بالمدح والذمِّ... " .

قَالَ أَحمد: " لو تأمَّل محمَّد هذا الفصل الذي حكاه عن سيبويه لأغناه عن الرَّدِّ عليه ، وهو قوله : « فَنعْمَ تكونُ مَرَّةً عاملةً في مضمر يُفسِّره ما بعده وتكونُ مَرَّةً أُخرى تَعملُ في مُظهر لا تجاوزه » ، فلو أَنْعَمَ النَّظر في هذا الفصل لعلم أنَّه لم يُنَاقِض كما ذكر ، وإنَّما اشتبه عليه قولُه في موضع : إنَّها لا تعملُ في المعروف إلا مضمراً ، ثُمَّ ذكر أنّها تعملُ في المظهر في قولك : نعمَ الرَّجُلُ عبدالله ، وهذا الموضع غير ذلك الموضع ؛ لأنَّك إذا عَدَّيتها إلى نكرة تَبَيَّنَ بها الضَّعف في قولك : نعْم رجلاً عبدالله ، فلا يجوز في هذا البتة أنْ تعمل في المعروف إلاً مُضمراً .. (١) ".

ونجـــدُ المـــبرِّدُ أَيضاً في بعض استدراكاته لا يأتي بشيء سوى أنَّهُ يُكرِّرُ كلام سيبويه ، ونَتَبَيَّنُ ذلك في المسألة الرَّابعة والثَّلاثين ، حيثُ يقول :

\* " ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا باب ما يُختار فيه الرَّفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون علاجاً ، زَعَمَ حيثُ مَثَّلَ أَنَّ قولك : له صوتٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ .

صــوتَ همار ، إِنَّمَا اختير النَّصْبُ ؛ لأَنَّ الثَّاني غير الأُول بمترلة قولك : ما أنت إلا سيرً . إِلاَّ سيراً ؛ لأَنَّ السَّير غيره ، ومن رفع فهو أبعد ؛ لأَنَّهُ مثل ما أنت إلا سيرٌ .

قَالَ محمَّد: ولا أرى هذا كما قال ، وذلك أنَّهُ إذا قال : لــه صوت حمار، فإنَّما أراد مثل صوت حمار ، ومثلٌ هو الأول ، فلمَّا حذف قَامَ ما أضاف إليه (مثل) مقام (مثل) كقوله : ﴿ وَاسْأَلَ القَرْيَة ﴾ (١) والسَّيرُ لم أخساف إليه (مثل) مقام (مثل) كقوله : ﴿ وَاسْأَلَ القَرْيَة ) والسَّيرُ لم يُحذف منه شيء كان مضافاً إليه ، فهو في النَّصب أمكن ؛ ولأنَّهُ لا يكون إلاَّ فعلاً لــه ، وإنَّمَا الرَّفْعُ مجاز بعيد ، والوجه عندي في قوله : ما أنت إلا سيرٌ أَنْ يكونَ ما أنت إلا صاحبُ سير ، ثم حذف " .

قَــالَ أَهــد : ما زادَ محمَّدٌ بهذا الكلام على أَنْ حكى نصَّ سيبويه ، ولم يأْتِ بردِّ عليه ، ولا قدح ِ في مذهبه ... (٢)

وهناك مسألةٌ مُهِمَّةٌ لا بُدَّ من الإِشارة إليها – وقد نبَّه عليها الدُّكتور زهير سلطان (7) – وهي بشأنِ المقولة التي نقلها ابن جِنِّي عن شيخه أبي علي الفارسيّ عن ابن السَّرَّاج وهي :

" ومن الشَّائع في الرُّجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العَبَّاس تتبَّع به كلام سيبويه وسَّاهُ " مسائل الغلط " ، فحدَّ ثني أبوعلي عن أبي بكر بن السَّرَّاج أَنَّ أبا العَبَّاس كان يعتذر منه ، ويقول : هذا شيءٌ كُنَّا رأيناه في أيَّام الحداثة ، فَأَمَّا الآن فلا (٤) " .

 <sup>(</sup>۱) يوسف آية ۸۲ .

<sup>(</sup>۲) الانتصار ۱۰۵ ، ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) يُنظر الانتصار ، صفحة ( ٢٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> الخصائص لابن جنِّي ٢٠٦/١ .

# وقال ابن جنِّي في موضع آخر من كتابه الخصائص:

" وَأَمَّا مَا تَعَقَّبَ بِهِ أَبُوالْعَبَّاسِ مِحَمَّد بِن يزيد كتاب سيبويه في المواضع الستي سمَّاها مسائل الغلط فقلَّما يلزم صاحب الكتاب إلا الشَّيء الترر، وهو أيضاً مسع قلَّته من كلام غير أبي العَبَّاس، وحدَّثني أبو علي عن أبي بكر عن أبي العَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هذا كتابٌ كُنَّا عملناه في أوان الشَّبيبة والحداثة واعتذر أبو العبَّاس منه (١) ".

# ويمكن أَنْ تُناقش هذه المقولة من جهتين :

الأُولى من جهة أنَّ هذه المسائل مع قلَّتها ليستْ من كلام أبي العَبَّاس المبرِّد ، وربَّما يُعذران في ذلك ؛ لأَنَّهما لَمْ يَطَّلعا على كتاب " مسائل الغلط" أو يُطالعا كتب المبرِّد ، ولو أنَّهما فعلا ذلك لأدركا خطأهما ، وعلما ما تابع فيه المبرِّد غيره ، وما تفرَّد به من النَّقد ، وقد بيَّنا ذلك في السابق .

والجهةُ الثّانية التي نناقشها في هذه المقولة: أَنَّ المبرِّد قد رَجَعَ عن آرائه وانــــتقاداته ، فهذه الفقرة يدحضها النَّظر في كتاب " المقتضب " للمبرِّد ، فلقد بقي على رأيه في نقد سيبويه في أربع وثلاثين مسألة من مسائل النَّقد ، وبقي في الكامل على خمس مسائل أُخرى (٢).

وهــناك مسائل يقال إِنَّه رَجَعَ عنها ولكنَّه في المقتضب قال بخلافها فهي كما أشار الشَّيخ عبدالخالق عضيمة :

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جنِّي ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup> ٢ ) المقتضب ١ / ٩٨ ( بتصرُّف ) .

١- إذا سُــمِّي بموصول فيه (أل) لا يُنادى عند سيبويه ، وأجاز المبرِّد نداءه في نقده لسيبويه ولكنه قال في المقتضب ٤/٤ :

واعلم أَنَّ الاسم لا يُنادى وفيه الألف واللام ...

ثُمَّ جعل قول الشَّاعر (١):

مِنَ اجْلِكِ يَا التي تيمتِ قَلْبي وَأَنْتِ بَعِيدة "بِالـودِّ عنِّي ضرورة كما قال سيبويه .

٢- في نقده لسيبويه ردَّ على الأَخفش الذي جعل الضَّمير في نحو : الضَّاربك ، والضَّاربي، في موضع نصب فقط ، فَأَجاز أَنْ يكون الضَّمير في محلِّ في جرِّ أيضاً، كما يقول سيبويه ، نصب فقط ، فأَجاز أَنْ يكونَ الضَّمير في محلِّ في جرِّ أيضاً، كما يقول سيبويه ، ولكنَّه في غير موضع من المقتضب أوجب أنْ يكونَ الضَّمير في محلِّ نصبِ فقط.

٣- خَالفَ سيبويه في أَنَّ النُّون تدغم في الياء في نقده لكتابه ، ثمَّ قال بجواز الإدغام في المقتضب .

٤ - اعترض في نقده لسيبويه على عبارة له ، وهي قوله :

وإِنَّمَا تُنوَّنُ لأَنَّهُ مُوضعٌ يَرتَفِعُ فيه المُضاف ، وإِنَّما يُحذَفُ التَّنوين إذا كان في موضع ينتصبُ فيه المضاف .

٥- ردَّ على سيبويه نحو قوله: " هو رجلٌ قائماً " ؛ لأنَّ الحال لا تجيء
 من نكرة دون مسوِّغ ، ولكنَّهُ أجاز ذلك في المقتضب .

٦- في مناقشة لـــه مع سيبويه جعل نحو: "هذا خاتمك حديداً "حالاً ،
 ثُمَّ اختار في المقتضب أنْ يكون تمييزاً (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الشَّواهد الخمسين التي وردت في كتاب سيبويه ولم يُعرف لها قائل وهو في الكتاب ١٩٧/٢ ، وينظر للإنصاف ٢٠٩ ، ابن يعيش ٨/٢ والهمع ١٧٤/١ ، والخزانة ٣٥٨/١ .

<sup>(</sup> ۲ ) المقتضب ۹۸/۱ ، ۹۹ ( بتصرّف ) .

# ٣- ما بعد البرد .

لم تكنِ الاستدراكاتُ على سيبويه لتتوقفَ عند المبرِّد أَو من تابعهم ، بل استمرتْ بعده ، واستدراكاهم تلك لم تكنْ في كتب خاصَّة تحويها بل كانت متاثرة في الشُّروحات المختلفة للكتاب ، أَو في مؤلَّفاهم الخاصَّة كالأُصول لابسن السَّرَاج ، والخصائص والمنصف لابن جنِّي وغيرها من المؤلَّفات ، عدا كستاب أبي بكر الزُّبيدي الذي أسماه : " الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزِّيادات " فهذا الكتاب وحده هو الذي تخصص في الاستدراك على سيبويه .

والذين استدركوا على سيبويه بعد المبرِّد كُثُر ، منهم ابن الطَّراوة (ت ٢٩٨ه) والذَّجَاج (ت ٢٩٨ه) وثعلب(ت ٢٩٩ه) وابن كيسان (ت ٢٩٩ه) والزَّجَاج (ت ٣٦٠ه) وابن السَّرَافي(ت ٣٦٨ه) وأبو علي (ت ٣٦٠ه) وابن السَّرَاج (ت ٣٦٦ه) والنِّبيديُّ (ت ٣٦٩ه) وابن جنِّي (ت ٣٩٧ه) ، الفارسيُّ (ت ٣٧٧ه) والزُّبيديُّ (ت ٣٧٩ه) وابن جنِّي (ت ٣٩٧ه) ، وغيرهم من النُّحاة المَّاخِرين الذين استفادوا في الغالب من استدراكات من سبقهم من النُّحاة الأُوائل .

وفي هـــذا المبحث سوف نستعرض بعض استدراكات النَّحاة المشهورين على سيبويه .

فمنهم الزَّجَّاج (نن ۱۰ ۴۲۰) (۱) وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السّري السّري الرَّجَاج ، لُقِّب بالزَّجَّاج الأَنَّه كان يخرط الزُّجاج ، نشأ ببغداد ،

<sup>( &#</sup>x27; ) ترجمسته في أخسبار السنَّحويين البصريين للسِّيرافي ّ ١٠٨ وإشارة التَّعيين ورقة ٢ ، وإنباه الرُّواة ١٦٢ - ١٦٦ ، وبغيسة الوعاة ١١٢٤ ، وطبقات الزُّبيدي ١٢٦ ، ١٢٢ ، ونزهة الألبَّاء ٣٠٨ – ٣١٣ ، ووفيَّات الأعيان ١١/١ ، ١٢ وبموامشها بقيَّة من ترجموا له .

وتلقَّى عن ثعلب ثُمَّ المبرِّد بأجر معلوم ، وذَاعَ صيتُه وارتقى في العلم حتى أدَّب القاســـم بن عبيد الله ، لـــه مصنَّفات كثيرة منها : معاني القرآن ، والفرق بين المؤنَّــث والمذَّكــر ، وكتاب فعلت وأفعلت ، والرَّد على ثعلب في الفصيح ، وتوفي ببغداد .

واستدراكاتُه على سيبويه كثيرةٌ ، وهي متناثرةٌ في شروح الكتاب وفي كتبه الخاصَّة التي ألَّفها في النَّحو ، فمن استدراكاته على سيبويه :

\* استدرَكَ عليه في مسألة نصب الاسم في قولك: " ما صنعتَ وأَباك ؟ " وذلك في باب المفعول معه ، فَيرَى سيبويه أنَّ ( أَباك ) منصوبة " بــ ( صنعت ) وكَانَ الأَصل فيه : ما صنعتَ مع أبيك .

أُمَّا الزَّجَّاج فكان يَرَى أَنَّ المفعول معه منصوب بعامل مقدَّر والتَّقدير: (ما صنعتَ ولا بستَ أَباك ) (١).

\* واستدركَ عليه أيضاً في النّاصب للمستثنى ، فكان سيبويه يَرَى أنّ النّاصب للمستثنى ، فكان سيبويه يَرَى أنّ النّاصب للمستثنى هو والفعل المُقدَّم نحو : (ما أتاني أحدٌ إلا زيداً ) ، أمّا الزّجّاج وغيره من النّحاة فيرون أنّ النّاصب للمستثنى فعلٌ محذوف والتّقدير : (أستثني ) و ﴿ إلا ﴾ نائبة من (أستثني ) ( ) .

\* واستدرَكَ عليه أيضاً في الممنوع من الصَّرف ، في مسألة صرف المؤلَّث السَّاكن الوسط ، فكان سيبويه يصرفه ، وغيره من النُّحاة ، أمَّا الزَّجَّاج فكان يمنعه من الصَّرف (٣) .

<sup>(</sup>١) النُّكت ٣٦٠ وهامش ٩٨ ، ١ .

<sup>(</sup>۲) النُّكت ۲۲۱ ، ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ما ينصرف و ما لا ينصرف ٥٠ ، النُّكت ٨٣٤ ، شرحُ المفصَّل ٧٠/١ .

\* وفي التَّصِعْير كَانَ يَرَى سيبويه أَنَّ ( مُتَّعَد و مُتَّزن ) تُصغَّران على ( مُصتَيعد و مُتَزن ) ، وهما مُفتعلٌ ، من الوزن والوعد ، والتَّاء الأولى بدل من الواو ، أَمَّا الزَّجَّاج فيقول فيهما : ( مُويعدٌ و مُويزنٌ ) ؛ لأَنَّ التَّاء التي تُبدل من أَجلها الواو تسقط في التَّصغير ، فترجع الواو ( ' ' ) .

\* واستدرَكَ عليه في همزة (أيم الله وأيمن الله) فكان سيبويه يَرَى أَنَّها همزة وصل أَمَّا هو فَيَرَى أَنَّها همزة قطع (٢٠).

\* وفي ظـرف المكـان ( فوق ) يأبي سيبويه أَنْ يُخفضَ ؛ الآَنَهُ ليس في الكلام ( وبفوقه ) (٣) .

أُمَّــا الزَّجَّاج فكان لا يمانع من خفضه في القياس ؛ لأَنَّ ( فوق ) اسم متمكِّنٌ ، ليس مثل : ( عند ) ( <sup>4 )</sup> .

وابن السوّاج (ن ٣١٦ هـ) (٥) هو أبو بكر محمَّد بن السّريّ المعروف بابن السّريّا ، أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربيّة ، وإمام من أَثمة النّحو المشهورين ، أخذ عن أبي العبّاس المبرّد ، وإليه انتهت الرّياسة في السنّحو بعد المبرّد ، وأخذ عنه الزّجَاجيُّ والسّيرافيُّ وأبو علي الفارسيّ وعلي بن عيسى الرُّمَّانيّ ، وله مصنفات كثيرة أشهرها وأحسنها الأصول .

<sup>(</sup>١) النُّكت ٩٣٦ ، شرحُ المفصَّل ١٢٣/٥ ، شرح الشَّافية ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) النُّكت ٩٥٦ ، شرحُ المفصَّل ٩٢/٩ ، شرحَ الكافية ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱۸/۱ .

<sup>.</sup> ١٠٣/١ التَّعليقة ١٠٣/١.

<sup>( ° )</sup> ترجمتُه في أخبار النَّحويين البصريين ١٠٨ وإشارة التَّعيين الورقة ٤٨ ، وإنباه الرُّواة ١٤٥/٣ ، وبغية الوعاة ١٠٩/١، وطبقات الزُّبيديّ ١٢٢ ، ونزهة الأَلبَّاء ٢٢٠ ، وبموامشها بقية من ترجموا له .

واستدراكاته على سيبويه كثيرة منها ما هو في مصنَّفاته كالأُصول، ومنها ما هو في شروحات الكتاب المختلفة.

#### فمن استدراكاته على سيبويه:

\* استدرك عليه في باب التَّصغير في قوله: "ومن العرب من يقول في ناب نويب " فيجيء بالواو ؛ لأنَّ هذه الألف مبدلة من الواو أكثر (١)، فيرَى أنَّ سيبويه أخطأ في ذلك (٢)، والحقيقة أنَّ سيبويه لم يخطئ ، ولكنَّه بيَّن خطأ بعض العرب في ذلك .

\* وفي باب ما ينتصب فيه الاسم لأنَّهُ لا سبيل لـــه إلى أَنْ يكون صفة ، كَانَ سيبويه يَرَى أَنَّ قائمَين في قولك : " هذا رجل معه رجلٌ قائمَين " منصوبة عـــلى أنَّهــا حال ولا تصلح أَنْ تكون صفة ً ، أَمَّا أبو بكر فَكَانَ لا يُجيزُ ذلك ويقول " معه رجل " صفة لرجل الأوّل (") .

\* وفي باب الفاعلِ الذي يتعدَّاهُ فعله إلى ثلاثة مفاعيل ( \* ) لا يُجيزُ سيبويه أَنْ يُقتصـرَ عـلى مفعولُ واحد دون الثَّلاثة ، أَمَّا أَبوبكر فكان يُجيزُ الاقتصار على المفعول الأَوَّل خاصَّة ً ؛ لأَنَّهُ بَمترلة الفاعل في الباب الذي قبله ( ٥ ) .

<sup>.</sup> ٤٦٢/٣ الكتا*ب* ٤٦٢/٣

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأُصول ٣٨/٣ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٣ )</sup> التَّعليقة ٢٥٦/١ .

<sup>. £1/1</sup> الكتاب (1/1 ع

<sup>(°)</sup> شرح الرُّمَّانيِّ ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

\* وَكَانَ سيبويه يَرَى أَنَّ (كلَّ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ (١) محمولةٌ على : زيداً ضربتُهُ ، قَالَ : وهو عربيٌ جَيِّدٌ ، ولكنَّهُ يَرَى أَنَّ الاختيار في مثله الحمل على الابتداء (٢) ، أَمَّا أَبو بكر فكان لا يرتضي فرَى أَنَّ الاختيار في مثله الحمل على وجه ضعيف ، وتأوَّلَ النَّصبَ على أَنَّهُ بدلٌ ذلك ؛ لأَنَّهُ لا يُحملُ القرآن على وجه ضعيف ، وتأوَّلَ النَّصبَ على أَنَّهُ بدلٌ للهني مشتملٌ عليه ؛ إذْ المعنى : إنَّ كلَّ شيء خلقناه بقدر ، فيما يفهم من الكلام (٣) .

والزُّبيديُّ (ن ٣٧٩ هـ) ( ) هـو أبوبكر محمد بن الحسن بن مذحــج الـزُّبيديِّ الأَندلسـيِّ ، وهو أحد العلماء المشهورين في اللغة والنَّحو والأَدب ، ولم يكن بالأَندلس في فنِّه مثله في زمان كما يقول عنه ابن خلِّكان .

ولــه عِدَّة مصنفات أشهرها كتاب " الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزِّيادات " وهو من الكتب التي حظيت باهتمام العلماء وعنايتهم ، وأُعجبوا بحل حواه من الزِّيادات على كتاب سيبويه والذي ظُنَّ أَنَّهُ لم يَتركُ لغيره شيئاً ، وكــان حريصاً على الأَخذ عن الثِّقات من أهل اللغة والأعراب الخُلص ، وقد انفــرد بكتابه هذا عن بقية النُّحاة الذين استدركوا على سيبويه حيثُ إِنَّهُ كان متخصّصاً في الاســتدراك على سيبويه ، أمَّا بقيَّة النُّحاة الذين استدركوا على

<sup>(</sup>١) القمر آية ٤٩.

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۱٤٨/١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> شرح الرُّمَّانيَّ ٣٨٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> ترجمتُه في الأَعلام ٣١٢/٦ ، وإنباه الرُّواة ١٠٨/٣ ، وبغية الوعاة ٨٤/١ ، ومعجم الأُدباء الكتب بقيَّة من ١٧٩/١٨ ، ومعجم المؤلفين ١٩٨/٩ ، والوافي بالوفيِّات ٢٥١/٢ ، وبموامش هذه الكتب بقيَّة من ترجموا له .

سيبويه فقد كانت استدراكاقم مبثوثة في شروحات الكتاب أو في كتبهم الخاصّة كما أشرنا إلى ذلك في السابق .

ويسدورُ كستابه حول الأَبنية والزِّيادات على كتاب سيبويه كما يُشيرُ عسنوان الكتاب إلى ذلك ، وهو مليء بالغريب والوحشيِّ ، لكنَّ الزُّبيديُّ كَانَ حريصاً على تفسير الغريب منها والتَّمثيل لها .

وحقيقة ً يُعدُّ هذا الكتاب من الكتب المُهمَّة في بابه ، وقد وُفِّق الزُّبيديُّ في اللهُّبيديُّ موقِّراً أُستاذه سيبويه ، في استدراكاته هذه ، ومع هذا الظَّفر فقد كَانَ الزُّبيديُّ موقِّراً أُستاذه سيبويه ، غير منكر ريادتَه وتقدُّمَه في هذا المجال ، معترفاً بأنَّ الإحاطة على البشر ممتنعة ، والعصمة عنهم مرتفعة .

#### ونورد شيئاً من هذه الاستدراكات من باب التَّمثيل:

\* استدركَ عليه في باب لحاق الزَّوائد في البناء الثَّلاثي في باب لحاق الهُمسزة ، حيستُ إِنَّ الهمزة تلحقه في سبعة وعشرين بناءً هذا ما أَثبته سيبويه ، لكنّ الزُّبيديَّ استدركَ عليه أَبنية لم يذكرها ، وهي ثمانية أَبنية :

- " إِفْعِلَّة " قالوا : هو إكبرَّة ُ قومه إذا كان أَقعدهم في النَّسب .
  - و " فَعَنْلاء " قالوا : حبنطاء بمعنى حبنطى ، للعظيم البطن .
    - و " فَعَيْلاً " قالوا : حَفَيْساً للرجل القصير ، وحيفس .
      - و " فُعْالٌ " قالوا : صُنْالٌ للعظيمة من النُّوق .
      - و " أَفْعَالٌ " قالوا : أَسْحَارٌ ، لغة في إسحارٌ .
    - و " أَفْعُلاء " قالوا : الأَربُعَاء لعود من عيدان الأَخبية .

- و " أَفْعُلاوى " قالوا : قعد الأَربُعاوى ، إذا قعد متربعاً .
  - و " أَفْعُلاء " قالوا الأَربُعاء اسم موضع .
  - و " أَفَنْغُول " قالوا : أَلنجوج ، للعود ( ¹ ) .
  - \* وفي باب لحاق الألف استدرك عليه أوزاناً منها:
  - " فُنْعَال " قالوا : عُنْظَاب لضرب من الجراد .
- و " تِفعَّالَة " قالوا تِلِقَّاعة للرجل الكثير اللقع ، وتِلِعَّابة للرجل الكثير اللعب ... (٢) .
  - \* وفي باب لحاق الياء استدرك عليه أوزاناً منها:
    - " يَفْعَلُّ " قالوا : حَجَرٌ يَهْيَرُّ للصُّلب .
      - و "يَفَنْغُول" قالوا : يَلَنْجُوج للعود .
    - و " فنْعيلة " قالوا : حنديرة للحدقة .
  - و " فَعِلَّين " قالوا رجلٌ كَفِرّين وعَفِرّين للخبيث...(").
    - \* وفي بابِ لحاق النُّون استدركَ عليه أوزاناً منها:
  - " فُعْلُنَّة " قالوا : امرأة سُمْعُنّة نُظرُنّة ، للكثيرة النَّظر والاستماع .

<sup>(</sup>۱) الاستدراك ٦٦ ، ٦٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الاستدراك ۹۲.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك ١١٩.

- و " فعْلنَّة " قالوا : سمْعنَّة ونظرنَّة .
- و " فُنْعُول " قالوا : غُنظوب لضرب من الجراد ( <sup>( ) )</sup> .
  - \* وفي باب لحاق التَّاء استدرَكَ عليه :
  - " تُفَعِّل " قالوا : تُنَوِّط ، اسم لطائو (<sup>٢)</sup> .
    - \* وفي باب لحاق الميم استدرك عليه:
  - " مَفْعَلُّ " قالوا : مَكُورَّ ، للعظيم الروثة .
- و " فَعْــلمْ " قــالوا : جَذعَــم ، للغلام ، يعنون الجَذع ، وشَدْقم للأَشداق (٣)...

وابن جنبي (نن ٣٩٢هـ) (ئ) هو أبو الفتح بن جنبي النّحوي ، مسلوك رومي لسليمان بن فهد الأزدي ، ولد بالموصل ، وتصدَّر بها للدراسة يافعاً ، فمرَّ الفارسيُّ عليه وسأله والنَّساس حوله فلم يُحرِ ْ جواباً ، فقال له : " تزبَّسبْتَ وأنست حصرم! " فلازمه بعدئذ ، ثُمَّ خلفه بعد وفاته في بغداد ، وكان من حُذَّاق أهل الأدب ، وأعلمهم بعلم النّحو والتّصريف .

صـنّف في النّحو والصرّف كتباً أبدع فيها كالخصائص والمنصف وسرّ الصّناعة ، وغيرها ، وتوفي ببغداد .

<sup>(1)</sup> الاستدراك 177.

 <sup>(</sup>۲) الاستدراك ۱۳۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الاستدراك ١٣٦.

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> ترجمتُه في إشارة التَّعيين الورقة ٣٠ والأَعلام ٢٦٤/٤ ، وإنباه الرُّواة ٣٣٥/٢ ، وبغية الوعاة ١٣٢/٢ ، ونزهة الألبَّاء ٢٨٧ ، وبمامشه بقيَّة من ترجموا له .

واستدراكاتُهُ على سيبويه مبثوثةٌ في كتبه كالخصائص والمنصف ، وأيضاً في شروحات الكتاب المختلفة ومنها :

\* استدرَكَ عليه في أَبنية الأَسماء الخماسيَّة ، حيثُ ذَكَرَ سيبويه أَربعة أَبنية فقط أَمَّا أَبو الفتح فيرى أَنَّها خمسة أَبنية ، والخامس الذي أَضافه هو : " فُعْلَلِلَّ " هُنْدَلِعٌ ، اسم بقلة (١) .

\* واستدرك عسليه أيضاً في قوله: "هذا باب أقل ما يكون عليه الكسلم (٢) " وذكر سيبويه حرف العطف وفاءه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء وغيرها ، فأنكر ذلك ابن جنّي وقال: ليت شعري كيف يستعذب قول القائل وإنّما نطق بحرف واحد ، لا بل كيف يمكنه أنْ يجرّد للنّطق حرفاً واحداً (٣).

وهناك مبحث في الخصائص لابن جنّي عن فوائت الكتاب ، وهو عبارة على سيبويه وإنّما ليدحضها ، وعيين ما فيها من علل ، وهو يقول عنها :

" وعلى الجملة فإنَّ هذه الفوائت عند أكثر النَّاس إذا فحص عن حالها ، وتُؤمِّلتْ حَقَّ تأملها ؛ فإنَّها – إلا ما لا بال به – ساقطة عن صاحب الكتاب ؛ وذلك أُهَّا على أضرب :

<sup>(</sup>١) المنصف ٢٠/١ ، ٣١ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۱۶/٤ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٧/١ ، ٢٨ .

فمنها منا لم يُسمع إلا في الشّعر ، والشّعر موضع اضطرار ، وموقف اعتذار ، وكثيراً ما يُحرَّف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المُثل عن أوضاع صيغها لأَجله (١) ".

هذا ما كان من استدراكات بعض مشاهير النُّحاة على سيبويه بعد المبرِّد على سبيل الحصر .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۸۷/۳.

### ٤- موقف ابن ولاد من استدراكات المبرِّد على سيبويه .

كانَ جالٌ اهامام ابن ولاَّد يدور حول الكيفيَّة التي تمكّنه من ردِّ السالم المبرِّد على سيبويه ، وحول الطُّرُق التي يستخدمها للوصول إلى ذلك الهادف ؛ فتعدَّدت لذلك مواقفه مع المبرِّد ، وكانت له معه صولات وجولات ، وهو مع ذلك لم يكن متحاملاً عليه ، ولم يكن يصدرُ من غير دليل ، بل كان على عكس ذلك تماماً ؛ فقد كان مترويّاً في ردوده ، متَّخذاً الأُسلوب العلميَّ في الردِّ ، القائم على الحُجَّة الواضحة ، والبرهان المبين .

فه و منذ السبداية يُحاول أنْ ينفي عن نفسه الهجوم على المبرِّد ، أو التَّحامل عليه ، بل يعترف بالانتفاع به ، ولذلك نراه يقول : " ولعلَّ بعض من يقسرأ كتابسنا هذا يُنكر ردَّنا على أبي العباس ، وليس ردُّنا عليه بأشنع من ردِّه على سيبويه ، فإنَّهُ ردَّ عليه برأي نفسه ، ورأي من دون سيبويه ، ومع ردِّنا عليه فسنحنُ معترفون بالانتفاع به ؛ لأنَّهُ نبَّه على وجوه السؤال ، وموضع الشَّلُ (1) " .

وَكَانَ ابنُ ولاَّد مُنصفاً في ردوده ، غير متعصب ، فإذا ما أدرك أَنَّ الحقَّ مسع المبرِّد رَجَعَ وأيَّدَ كلامه ، سواء كان ذلك في رأْي من آرائِه ، أو في مسألة بأكملها .

ففي آخر المسألة السَّابعة يقولُ المبرِّد : " واحتجَّ أَبو الحسن الأَخفش في هــــذا الباب ، في جواز العطف على عاملين بآيتين ليس في واحدة منهما عطف

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار صفحة (٤٣).

على عاملين ، وذلك قولم عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفِي خَلَقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَةٍ ( ' ) ﴾ وقولمه : ﴿ لَعَلَى هدى أوْ فِي ضَلالٍ مُبين ( ' ' ) ﴾ ...

قسال أحمد: القول في هاتين الآيتين مَا قاله محمَّد بن يزيد ، ليس فيهما عطف على عاملين (٣).

وفي المسألة التَّامنة والأَربعين ، في الباب الذي عقده سيبويه : بابُ إجراء الصِّفة الصِّفة فيه في بعض المواضع أحسن ، قَالَ سيبويه : وقد يستوي إجراء الصِّفة على الاسم ، وأنْ تجعلَه خبراً فتنصبه ، ذكر النَّحويون ( أَ ) الذين قالوا : مررت بامرأة آخذة عبدها فضاربته ، فقالوا : انتصب لأَنَّ القلب لا يجوز .

قال محمَّد: وهذا لعبٌ من قول النَّحويين ، ولكنَّه احتجَّ عليهم ببيتٍ الأُحجَّة فيه ، وهو قول حسَّان: (٥)

ظَنَنْتُم بَأَنْ يَخْفَى الذي قَدْ صَنَعْتُمُ وَفِيْنَا نَبِيٌّ عِنْدُهُ الْوَحْـــيُ وَاضِعـــهُ

ذهب إلى أَنَّ البَّبي صلى الله عليه وسلم عنده الوحي واضع الوحي عسنده ، وإنَّما المعنى : وفينا نبيُّ الوحيُ واضعٌ عنده ما صنعتم ، أي لا يخفى صنيعكم ؛ لأَنَّ الوحيَ قد خبَّر به النَّبي صلَّى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الجاثية آية **٤** .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> سبأً آية ۲٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ٥٦ ، ٥٧ .

<sup>.</sup> ما/۲ الکتاب ۱/۲ه.

<sup>( ° )</sup> البيت في الكتاب ٢/٢ ٥ ، وديوان حسَّان ٢٨٦ .

قَالَ أَحَالَ أَحَادَ : " الذي ذهب إليه محمَّد بن يزيد في هذا البيت هو الوجه الجيِّد ، فأمَّا ما ذَهَبَ إليه سيبويه فإنَّما يكونُ البيتُ حُجَّةً عليه لا على المعنى الأَجود ...

والسَّتَأْويل الذي ذهبَ إليه سيبويه يئول في المعنى إلى ما تأوَّله محمَّد ، إلا أَنَّ قول محمَّد أَبين وأوضح (١٠ " .

وفي المسألة السّادسة بعد المائة نجده يُخطِّئُ سيبويه وذلك في الباب الذي عقده وهو : بابُ تحقير بنات الياء والواو اللائي لا ماهن ياءات أو واوات ، قدال : وإذا حقرت عَدَويّاً اسم رجلٍ ، أو صفة قلت : عُدَيّي (٢٠) ؛ لأنّك لم تضف إلى عَدِيّ مُصِعَراً فتقولُ فيه ما قلت في أُمَويّ ، قال : " ومن قَالَ : عُدَويٌّ فقد أخطأ " .

قَــالَ محمَّــد: " أَمَّا قوله فيه صفة ً فلا يُدفع ؛ من قبَل أَنَّ عَديّاً فيه ياء النَّســب ؛ لأَنَّك إليه تقصد ، فإنْ أَذهبتها منه ذهب المعنى ، ولكنْ لو سمَّيت به رجلاً لم يَجُزْ فيه إلا عُدَيِّ ... " .

قال أَحمد: " الغلط على سيبويه بيِّنٌ في هذه المسألة ؛ وذلك أَنَّهُ تكلَّمَ في عَدَوي ، ووقعت التَّخطئة على عَدي ... (٣) " .

فيتَّضِحُ مما سَبَقَ أَنَّ ابن ولاَّد كان يُنصفُ المبرِّد إذا ما كان الحقُّ معه، ويُسبيِّن خططً سيبويه إذا ما أخطأ ، وهذا هو أسلوب النَّقد العلميِّ الصَّحيحِ ، الذي يخلو من التَّعصب .

<sup>( &</sup>lt;sup>( )</sup> الانتصار ۱۲۵ – ۱۲٦ .

<sup>.</sup> ٤٧٤/٣ الكتاب <sup>(٢)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الانتصار ۲۲۷ ، ۲۲۸ .

ونجدُ ابن ولاَّد أحياناً يحاولُ توجيه كلام المبرِّد بما يجعله متوافقاً مع كلام سيبويه ، وتمثّل ذلك في المسألة السَّابعة والعشرين حيثُ يقول محمَّد : ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا بابُ ما يُضمر فيه الفعلُ المستعمل إظهارُه بعد حرف ، زعم أنَّ قوله : (١)

### سَقَتهُ الرَّوَاعدُ مِنْ صَيِّفٍ وإنْ مِنْ خريْفِ فلنْ يَعْدَمَا

قَالَ يُريدُ به : وإِمَّا من خريفٍ فلنْ يَعدم السَّقي ، فيقال لـــه : « ما » لا يجوز إلغاؤها من « إنْ » إلا في غاية الضَّرورة ...

وكان ابن ولاد يُنوِّعُ في طريقة ردِّه على المبرِّد ، فنجدهُ أحياناً يستخدمُ أُسلوب الحساورة ، فيقوم بسؤاله ، ثُمَّ يجيبُ هو نفسه بإجابة افتراضيَّة عن السُّؤال السَّلة الثَّالثة والعشرين ، ونجد ذلك جليّاً في المسألة الثَّالثة والعشرين ، يقول المبرِّد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا باب وقوع الأسماء ظروفاً وتصبحيح السلفظ بها على المعنى ، قال : إذا قلت : سير عليه شهر كذا وكذا وكذا نصب أو رفع ، قال : يكون على « متى » وعلى « كمْ » ، وزعم أنَّ جميع

<sup>(</sup>١) للنَّمر بن تولب في الكتاب ٢٦٧/١ ، وشعره ١٠٤ .

<sup>.</sup> ۲۲۷/۱ الکتاب ۲۲۷/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ .

ما يكون جواباً ل « متى » فقد يكون جواباً ل « كمْ » ، وقد يكون في « كمْ » هو الأوَّل .

قَالَ محمَّد: " أَمَّا إصابة اللفظ فكما قال في المسألة ، ولكنَّ العلَّة ليستُ مسن ها هنا ، إِنَّما دخلتْ « كمْ » على الظُّروف من الزَّمان التي يُستَفهم عنها بسر « متى » من قبَل أَنَّ الظَّروف إنَّما هي أسماء أيَّام وليال ، و « كمْ » إِنَّما هي أسماء أيَّام وليال ، و « كمْ » إِنَّما هي لسلعدد ، فدخلتْ على عدَّة الأَيَّام والليالي كما تدخل على غير ذلك كمَّا يُعَسدُ ، تَقُولُ : كَمْ فرسخاً سيرَ عليه ؟ وَكَمْ مكاناً قمتَ فيه ؟

فهـــذه ظــروف مــن المكان ، وهي لــ ﴿ أَينَ ﴾ كظروف الزَّمان لــ ﴿ مَــــى ﴾ ، وَكَمْ درهماً لك ، وَكَمْ غلاماً لك في التَّمييز بهذه المترلة ، إِنَّما هو أَجمع من طريق العدد .

قَــالَ أَحمــد : يُقال لــه ذكرتَ أَنَّ «كمْ » تدخل على الأَيَّام والليالي كــلَّها ؛ لأَنَّها عدد ، وهذا ما لا يُجهل ، فهلاَّ ذكرتَ لِمَ امتنعتْ « متى » من الدُّخــول على جميعها ؛ لأَنَّ جميعها أوقاتٌ و « متى » للوقت كما كان جميعها عدداً و «كمْ » للعدد ؟؟

فَانُ قَالَ : لأَنَّ ﴿ مَا قَالِ الْأَنَّ ﴿ مَا قَالِ الْقَالِمَ الْمُوقِّ الْحَاصِّ ، يُستفهم بِهَا عن المعرفة والتَّكرة ، قيل المعرفة ، أو ما قارب المعرفة ، و ﴿ كُمْ ﴾ يُستفهم بِهَا عن المعرفة والتَّكرة ، قيل الحاصّ ، هذا له فقد صارت ﴿ كُمْ ﴾ بذلك أَعمّ من ﴿ متى ﴾ ، والعامُّ قبل الحاصّ ، هذا كقام كقول سيبويه في موضع آخر : إِنَّ المعرفة بعد التَّكرة ، وهو معنى قول ه في ﴿ كُمْ ﴾ (١) " .

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۸۸ ، ۸۸ .

وربَّمــا تَصْـــدُرُ من المبرِّد بعض التجاوزات فينبِّه ابن ولاَّد عليها ، وقد أَشرنا إلى بعضها في مبحث سابق (١) لهذا المبحث .

فمنْ هذه التَّجاوزات أَنَّ المبرِّد ربَّما غيَّر في نصِّ سيبويه ، وذلك كما في المسألة الرَّابعة عشرة المسألة الرَّابعة عشرة بعد المائة ، وغيرها .

ومــنَ التَّجاوزات أَيضاً أَنَّ المبرِّد لا يحكي بعض المسائل على التَّحقيق ، وإنَّمــا على الظَّنِّ ، فيُبيِّن ابن ولاَّد ذلك ، ومن ذلك على سبيل المثال يقول في الردِّ على المبرِّد في المسألة التِّسعين :

" وأمَّا حكايته عنه أنَّه قال : لو سمَّيتَ بالباء من اضرب لقلت : إب كما تسرى ، فليس ذلك في الكتاب على مَا حَكَاهُ ، ولا هو في النُّسخة التي رواها ، فضلا عَمَّا سواها ، وإنَّما في الكتاب : هذا اب كما تَرَى ، بإسقاط الهمزة التي للوصل ، وإنَّما حكاه على الظَّنَّ لا على التَّحقيق (٢) " .

وأحياناً يستعجلُ في استدراكاته ، فيطلبُ منه ابن ولاد أَنْ يُنْعِمَ النَّظَر في المسألة ، وألا يستعجل ، ويتمثّلُ ذلك جَليًا في المسألة السّادسة والخمسين ، يقسولُ المسبرِّد : " ومسن ذلك قوله في باب نعْمَ : هذا باب ما لا يعملُ في المعروف إلا مضمراً ؛ لأنّهم شرطوا التّفسير ، ثُمَّ قَالَ في موضع آخر مِنْ هذا السباب : " ولا يكونُ في موضع الإضمار مُظهر (٣) " ، ثُمَّ نَقَضَ جميع ذلك بقوله . " ولا يكونُ في موضع الإضمار مُظهر (٣) " ، ثُمَّ نَقَضَ جميع ذلك بقوله في ها السباب : " ولا يكون في موضع الإضمار مُظهر بيعً الرَّجُلُ زيدٌ ، فهو بمترلة قولهم : بعْمَ الرَّجُلُ زيدٌ ، فهو بمترلة قولهم :

<sup>(</sup>١) يُنظر من صفحة (٦٠-٦٨) في هذا البحث.

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ۲۰۷ ، ۲۰۷ .

<sup>.</sup> ۱۷٦/۲ الکتاب ۱۷٦/۲ .

ذَهَبَ أَخوه زيدٌ ، عمل نعمَ في الرجل ، ولم يعملْ في عبدالله ، وإذا قال عبدالله نعمَ الرَّجُلُ ، فهو بمترلة عبدالله ذهبَ أخوه ، فنعْمَ تكونُ مرةً عاملةً في مُضمر يُفسِّرهُ ما بعده ، وتكونُ مرةً أُخرى تعملُ في مُظهرٍ لا تجاوزه (١٠ " ، وهذا الذي حكيناه عنه أقبح ما يكون من النَّقض...".

قَالَ أَحمد: " لو تأمَّــل محمَّدُ هذا الفصل الذي حكاهُ عن سيبويه الأغناه عن الرَّدِّ عليه ، وهو قولــه: " فنعْمَ تكونُ مرَّةً عاملة في مُضمرٍ يفسِّره ما بعده ، وتكونُ مرَّةً أخرى تَعملُ في مُظهرِ الا تُجاوزه " .

فلو أَنْعَمَ النَّظَرَ في هذا الفصل لعلم أَنَّهُ لم يُناقض كما ذكر ، وإِنَّما اشتبه على فلو أَنْعَمَ النَّظَرَ في هذا الفصل لعلم أَنَّه المعروف إلا مُضمراً ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّها تعملُ في المعروف إلا مُضمراً ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّها تعملُ في المظهر في قولك : نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله ، وهذا الموضع غير ذلك الموضع ... (٢) " .

وَكَانَ ابن ولاَّد يُؤوِّل بعض الشَّواهد التي يستشهدُ بِها المبرِّد ، ويجعلها تَـــتَّفقُ مـــع ما ذهب إليه سيبويه ، ونجدُ ذلك في المسألة الخامسة عشرة ، يقولُ محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابٌ من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً ، ذكر أَنَّ قولك : الضارب والشَّاتم ، وما أشبه ذلك ، لا تدخله الألف واللام إلاَّ على معنى الذي فَعَلَ ، ولا اختلاف بين النَّحويين في أنَّه تدخله على الوجهين جميعاً ، على الذي فعَلَ ، وعلى الذي يَفعَلُ ، ألا ترى أنَّك تقولُ :

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۱۷۲/۲ ، ۱۷۷ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ۱٤٠ ، ۱٤١ .

الضّاربُ زيداً غَداً عبدُالله ، كَمَا تقولُ : الضَّاربُ زيداً أَمسِ عبدالله ، قَالَ جريو : (١)

فبتُ والهَمُّ تغْــشَــاني طـــوَارقُــهُ مِــنْ خوفِ رحلةِ بين الظَّاعنينَ غَدَا وهذا أَفشي وأوكد من أَنْ يُحتجَّ له .

قَالَ أَحمد: " الأصلُ في الضَّارب ما قاله سيبويه ...

وأُمَّا البيت الذي أنشده لجرير بأنَّ ما يجوز وأمثاله على معنى الذي قد رأيتهم يظعنون غداً ، فإنَّما هو على تقدير فعل معنون غداً ، فإنَّما هو على تقدير فعل محذوف قد وجب ؛ لأنَّ الظَّنَّ بظعنهم قد سلف قبله ؛ لتهيئتهم له ، وتأهُّبهم له ، فَصَارَ مُقَدَّراً أو مظنوناً ، وصار ذلك واقعاً ، أعني التَّقدير والظَّنَّ (٢) " .

وَكَانَ ابن ولاَّد يُشير إلى بعض الآراء التي تراجع عنها المبرِّد في كُتُب أُخرى ، مِمَّا يدلُّ على اطِّلاع ابن ولاَّد وثقافته ، ومثال ذلك في المسألة التَّاسعة والثَّلاثين ، يقول محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا باب ما شبّه من الأماكن المختصَّة بالمكان غير المختصِّ ، زَعَمَ أَنَّ قوله (٣): داري خلف دارك فرسخاً ، قال : داري خلف دارك ، أبهم فلم يُدرَ ما قدرُ ذلك ، فلمّا قال : فرسخاً أو ميلاً ، أراد أنْ يُسبين ما عمل فيه كما أعمل في قوله : عشرون درهماً ، كَمَا كان أفضلهم رجلاً .

<sup>(</sup>١) نُسب البيت إلى جرير في الخزانة ٤٤٣/٣ ، ولكنَّه ليس في ديوانه .

<sup>.</sup> ۷۷ ، ۷٦ ، ۷٥ الانتصار ه

<sup>. £</sup>۱۷/۱ الكتاب <sup>(٣)</sup>

قَالَ محمَّد: والدَّليل على أَنَّ هذا غير منتصب على التَّمييز أَنَّ التَّمييز لا يكون أبـــداً إلا ومعناه من كذا وكذا ، إِنَّ قولك عشرون درهماً إنَّما هو من الدَّراهم ...

قَــالَ أَهمد : أَمَّا قولــه إِنَّ التَّمييز لا يكونُ أَبَداً إلا ومعناهُ مِن كذا فقد رَجَـعَ عن هذا القول في الكتاب الذي وضعه لشرح ما أغفل سيبويه شرحه ، وقال : إِنَّ منه ما يكون بــ ﴿ مِنْ ﴾ ومنه ما يكون بغير ﴿ مِنْ ﴾ ؛ وذلك أنّك تقول : زيدٌ أحسنُ منك وجهاً ، وأنظفُ ثوباً ، ولا يحسنُ دخولُ ﴿ مِنْ ﴾ في هذا المنصوب ... (١) " .

وقد يقفُ ابن ولاَّد متعجِّباً من بعض استدراكات المبرِّد ، وكيف لـــه أَنْ يستدركَ مثل هذا على سيبويه ، ونرى ذلك في المسألة الثَّالثة والأربعين ، يقول محمَّد بن يزيد :

" ومــن ذلك قوله في هذا الباب (٢) ، قَالَ (٣) : جواب ﴿ أَو ﴾ إذا قلتَ : مررتُ بزيدِ أو عمرو ، أَنْ تقولَ : ما مررتُ بواحد منهما .

قَـــالَ محمَّد: " وإِنَّما هذا جوابها على المعنى ، وجوابها على اللفظ: ما مررتُ بزيدٍ أو عمرو ، وهذا قول أبي عثمان المازين " .

قَالَ أَهمد : " هذا قولٌ عجيبٌ من مثلهما ، بعيدٌ عن الصَّواب ؛ وذلك أنَّ القال إذا قال : مررتُ بزيدٍ أو عمرو ، فإِنَّما أَثبتَ المرور الأَحدهما ، والا

<sup>(1)</sup> يُنظر الانتصار صفحة ( ١١٣).

<sup>( &</sup>lt;sup>٢ )</sup> يقصد الباب الذي في المسألة التي قبلها ، وهو " باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار ، فجريا عليه " الكتاب ٤٣٧/١ .

<sup>( ° )</sup> الكتاب ( ° ) ( ° )

يدري من هو منهما ، فكأنَّهُ قال : قد مررتُ بأَحدهما ولا أَدري من هو منهما ؟ فسإنْ نفسى ناف على ما قاله أبو عثمان هذا الكلام فقال : ما مررتُ بزيد أو عمسرو كسان النَّافي بهذا اللفظ شاكاً فيمن انتفى عنه المرور منهما ، كما كَانَ الموجبُ شاكاً فيمن وجب له المرور منهما ...(١) " .

ومسألة أُخرى يتعجَّبُ منها ابن ولاد،وهي المسألة السَّادسة والأربعون، يقول محمَّد بن يزيد:

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ مَا جَرَى من الأسماء التي تكون صفة "، قال (٢) : وَزَعَمَ يُونس أَنَّ ناساً يقولونَ : مررتُ برجل خيرٍ منه أبوه ، ومررتُ برجل أفضلَ منه أبوه ، فيجرونه على الأُوَّل كما يُجرون مررتُ برجل خزِّ صُفَتُه (٣).

قَالَ محمَّد : ورواه سيبويه على القبول ، وهذا غلط ٌ ؛ لأنَّ مررتُ برجلٍ خزِّ صفَّتُه رديءٌ جدًاً ...

قَالَ أَحمد: قوله : رواه سيبويه على القبول وهذا غلط ، فليت شعري في أيَّ شيء غلط ؟؟!! أمْ في تركه في تركه عاجَّة العرب إذا صدَّق يونُس في روايته ؟؟!!

ولا أحسبه أراد أنَّهُ غلط إلا في قبول يونس ... ( ع ) " .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> يُنظر الانتصار ( ۱۱۸ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۲۷/۲

<sup>(</sup>٣) الأَصل في الصُّفَّة ما يوضع على السَّوج من الرَّحل .

<sup>( &</sup>lt;sup>4 )</sup> الانتصار ۱۲۱ ، ۱۲۲ .

وربَّما تُثيرُ بعض استدراكات المبرِّد حفيظة ابن ولاَّد فيردُّ عليها منكراً ما قالــــه في نــبرةٍ حادَّة ، ونجدُ ذلك في المسألة السَّابعة والأَربعين ، يقول محمَّد ابن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ ما جرى من الأسماء التي هي من الأسماء التي هي من الأفعال ومن أشبهها من الصفات التي ليست بفعل نحو : الحسن والكريم ، قال : وقال بعض العرب : قال فلانة (١) ، وهو فيما ذكر قليل في الحيوان ، والآدميين خاصَّة .

قَـــالَ محمَّـــد بـــن يزيد : " وهذا خطأ ؛ لم يوجد في قرآن ، ولا كلام فصيح ، ولا شعر ... " .

قَالَ أَحمد بن محمَّد: هذا كلامٌ ظاهر الفساد، بيّن الاختلال؛ وذلك أنَّه حَكَسى عن سيبويه أنَّه روى عن بعض العرب، قَالَ فلانة، ثُمَّ خطَّأه في ذلك، وهـذا موضع الـتَّكذيبُ فيه أشبه من التَّخطئة؛ لأنَّه ليس بقياس قاسه فيُردَّ عليه، ويخطَّأ فيه، وإنَّما ذكر أَنَّ بعض العرب قال ذلك... (٢) ".

ومسألة أُخرى تُثيرُ حفيظة ابن ولاّد ، وهي المسألة السّادسة والسُّتون ، يقولُ محمَّد بن يزيد :

" ومسن ذلك قوله في هذا الباب ("): " والرَّفع لا يكون في هذا الموضع ؛ لأنَّه ليس بجواب لقوله: أَ ذا عندك أَمْ ذا ؟ وليس في هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۸/۲ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ۱۲۳ ، ۱۲۶ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٣ )</sup> يقصد الباب الذي في المسألة السَّابقة لهذه المسألة ، وهو " باب ما إذا لحقته لا لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أنْ تلحق ، الكتاب ٣٠١/٢ .

معنى ليس ( \ ) " يعني « لا » إذا لحقتها ألف الاستفهام لمعنى التَّمنِّي ، نحو : ألا ماء بارداً ، قال : لا يجوز ألا ماء ، ولو عمل لما ذكرنا عنه " .

قال محمَّد: " ولو كان هذا لا يجوز من قبَل أنّه ليس جواباً لقولك: أذا عسندك أمْ ذا ؟ كان يلزمك أيضاً ألا تُجيز ألا ماء بارداً ؛ لأن هذا ليس جواباً لقولك: لا رجل في الدَّار جواب لقولك: لا وجل في الدَّار جواب لقولك: هَـلْ من رجل ؟ ولكنَّ القول في هذا: إنّه جاز فيه الرَّفع والنَّصب ، كما كان قبل دخول ألف الاستفهام عليه ... " .

قَالَ أَهم : " ... وأمَّا معارضته إِيَّاه في صدر كلامه بأنْ قال : هذا لا يجوزُ ؛ من قبل أنّه ليس جواباً لقولك : أ ذا عندك أمْ ذا ؟ فكان يلزمه أيضاً ألا يجيز ألا مَاء بارداً ؛ لأنّ هذا ليس بجواب لقولك ؛ إِذْ زَعَمَ أَنَّ قولك : لا رجل في الدّار ، إِنّما هو جوابٌ لقوله : هل من رجل في الدار ؟ ولو أمكنني انتزاع ها الدّار ، إِنّما هو جوابٌ لقوله : هل من رجل في الدار ؟ ولو أمكنني انتزاع ها المعارضة من جميع النّسخ التي سيّرها لانتزعتها ، وأمسكت عن ذكرها ؛ لضعفها وقبحها ، ولو بلغتني عنه ولم تكنْ في كتابه لأنكرها !!! (٣) " .

وربّما اتّهم ابسن ولاد المسبرّد بأنّه يتحامل على سيبويه في بعض استدراكاته ، ونجدُ ذلك في المسألة الثّالثة عشرة ، يقول محمَّد بن يزيد : " ومن ذلك قوله في باب ما يُستعمل ويُلغى من الأَفعال ، قال : تقول في الاستفهام : أ تقول زيداً منطلقاً ؟ ومتى تقولُ عَمراً خارجاً ؟ ثُمَّ قال ( ع ) : " وإنْ شئت رفعْت بما نصبْت " .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۰۹/۲ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۲۹٥/۲ .

۱٦٠ – ۱٥٧ الانتصار ۱٥٧ – ١٦٠

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الكتاب ١٢٤/١

قَـــالَ محمَّد : وهذا خطأ ؛ من قبَل أنَّه إِنَّما ينصب بـــ ( تقول ) ، وإذا رَفَعَ فإِنَّما يرْفعُ ما بعد تقول بالابتداء ، وَيحكيه ، لا أَنْ يقول أحدثت شيئاً .

قال أَحمدُ: " ... أمَّا معنى قوله: رفعْتَ بما نصبْتَ به ، فإنَّما أَرَادَ رفعْتَ مسع الكلمة التي نصبْتَ بها ، وهذا تسمُّحٌ يقع في اللفظ ، ثمَّا يجوز للقائل أَنْ يقوله ، وليس يَعُدُّ مثل هذا خطأ مع علمه بمذهب قائله إلا مُتحامل ، أَلا تَرَى يقوله ، وليس يَعُدُّ مثل هذا خطأ مع علمه بمذهب قائله إلا مُتحامل ، أَلا تَرَى أَنَّ جماعة من أهل النَّحو – منهم سعيد الأَخفش وغيره – يقولون في كتبهم : أن جماعة من أهل النّحو – منهم سعيد الأخفش وغيره أخسروف ألستي ترفعُ الأسماء والأخبار ، نحو قولك : هل زيدٌ مُنطلق ؟ بسابُ الحسروف الستي ترفعُ الأسماء والأخبار ، نحو قولك : هل زيدٌ مُنطلق ؟ وإنَّما و « هسل » ليست برافعة ، ولا « أين » إذا قلت : أين زيدٌ ذاهب ؟ وإنَّما أراد أَنَّ الكلام كذا (١) " .

وتكون حُجَّةُ المبرِّدُ في بعض المسائل واهية ، ولا يقومُ معها دليل ، ولو تسركها ابن ولاَّد من غير ردِّ لكفاه ذلك ، ولكنَّ ابن ولاَّد يردُّ على المبرِّد مع ذلك لسببين ، أولهما : حرصه التَّام على تبرئة ساحة سيبويه ، وثانيهما : خوف ابسن ولاَّد من أَنْ يتبع بعض النُّحاة رأَي المبرِّد ؛ لمكانته المعروفة لدى النَّاس من هذه الصِّناعة ، انظر إلى المسألة الثَّانية والسَّبعين لتتبيَّنَ ذلك :

يقولُ محمَّد بن يزيد: " ولمَّا أَصبناهُ في الإحدى والعشرين من ذلك قوله في بـــاب من أَبواب حتَّى ترجمته: هذا بابُ الرَّفع فيما اتَّصل بالأُوَّل كاتِّصاله بالفَــاء، قـــال: « وتقولُ: أَسرتَ حتَّى تَدْخُلَهَا ؟ تنصب لأَنَّك لم تُثبت سيراً كان معه دخول » (٢) وأنَّه لا معنى له.

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۷۲ ، ۷۳ .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۲٥/۳ .

قـــال محمَّد : وقولك : كانَ منه سيرٌ فدخولٌ جيِّدٌ بالغٌ ، أَوْ أَ كانَ منك سيرٌ فإنَّك تدخلها السَّاعة ، ممتنع ، وهذا قول الأَخفش .

قــال أحمد: قد اعتل سيبويه لامتناع هذه المسألة من الجواز ، ولم يأت محمّــد بقول يدفع علّته ، ولا بكلام يكسر حُجّته أكثر من الوصف أنَّ الكلام جيّــد بــالغ ، وأنّــه قول الأخفش ، ولم يزدنا على هذا شيئاً ، ولا أتى بشبهة توضحها ، ولا بحجَّة تتبعها ، ونحنُ نزيدُ ما قاله سيبويه إيضاحاً وتبياناً ، وإنْ لم يأت الراد عليه بشبهة ولا بحجَّة ، ولكن دعوى مثله قد يقبلها بعض النّاس لحله من هذا الصّناعة ... (١) ".

<sup>(</sup> ۱ ) الانتصار ۱۷۳ ، ۱۷۴ .

# 

إِنَّ مخالفة أيِّ رأي من الآراء ، أو الرَّدِّ عليه ، لا بُدَّ أَنْ يكون من خلال الدَّليل الذي يردُّ دعوى الخصم ، ومن غير ذلك لا يمكن أنْ يُكتبَ القبول لأيِّ رأي من الآراء ما دامَ مفتقراً إلى الدَّليل الواضح .

والأدلَّــة النَّحويَّة معروفة لدى النُّحاة ، ولكنْ ربَّما اختلف بعض النُّحاة في ترتيب هذه الأدلَّة .

وأدلَّة النَّحو المعتبرة هي السَّماع ، والقياس ، والإجماع، والاستصحاب، وهسناك أدلَّه الجدليَّة » وذلك مثل الاستدلال بالعكس ، والاستدلال ببيان العلَّة ، والاستدلال بعدم الدَّليل في الشَّسيء على نفيه ، وغيرها من الأَدلَّة ، وقد ذُكرها السيُّوطي ( ت ٩١١ ه ) في كتابه الاقتراح .

وحديث في هذا المبحث حول هذه الأدلَّ ، وتعامل ابن ولاَّد معها ، وترتيبه لها ، وموقفه منها .

# أولاً: **السّماع**:

### تعريف السَّماع :

قال السُّوطي في تعريفه للسَّماع: « ما ثبتَ في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كتاب الله تعالى وهو القرآن ، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ، وكلام العرب قبل بعثته ، وفي زمنه وبعده ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين ، نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر (١) » .

وقد سمَّده أبو البركات الأنباري النَّقل ، وقال في تعريفه لده : « هو الكدلام العربيُّ الفصيح المنقول بالنَّقل الصَّحيح ، الخارج عن حدِّ القلَّة إلى حدِّ الكثرة (٢) » .

# أُنواع المسموع :

القرآن الكريم : يقول السُّيوطي : « أَمَّا القرآن فكلُّ ما ورد أَنَّه قسرى بسه جساز الاحستجاج به في العربيَّة ، سواء كان متواتراً أَمْ آحاداً ، أَم شاذاً  $\binom{7}{}$  » .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاقتراح ٣٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> لمع الأُدلَّة ٨١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الاقتراح ٣٦ .

٧- الحديث النَّبوي: هو كلَّ ما روي عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع الخلاف حول الاستشهاد بالحديث النَّبوي بين العلماء ؛ والسِّرُّ في هذا الخلاف أنَّ الحديث النَّبوي تجوز فيه الرِّواية بالمعنى ؛ وقد دخل في دين الإسلام كثيرٌ من الأعاجم ، وقد يروون عن رسول الله فيلحنون ؛ لذلك امتضع كثيرٌ عن العلماء من الاستشهاد بالحديث النَّبوي مخافة اللحن فيه ، وقد انقسم العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقسام :

الأُوَّل : امتنع عن الاستشهاد به مطلقاً كأبي حيَّان .

والثَّاني : أَجاز الاستشهاد به مطلقاً كابن الدَّماميني .

والثَّالث: فصَّل القول فيه ، وذلك بأنَّه يجيز الاستشهاد بالأَحاديث التي شبت فيها اللفظ عن الرَّسول ، ويغلب ذلك على الأَحاديث القصيرة ، ويمثِّل هذا القسم السُّيوطي وبعض المتأخِّرين .

وموضوع السَّماع موضوع طويلٌ جدَّاً قد يأَخذ في الحديث عنه الكثير من الوقت ، ثمَّ إنَّه ليس هدفي الحديث عن السَّماع في هذا المبحث وإنَّما موقف ابن ولاَّد من هذا الدَّليل ، وما سبق هو بمثابة التوطئة لحديثي عنه .

<sup>(</sup>١) الاقتراح ££ .

# موقف ابن ولاَّد من السَّماع :

يعَـــــــــــُ السَّــــماع من أقوى الأَدلَّة النَّحويَّة المعتبرة ؛ إِذْ إِنَّ هذه اللغة التي نتحدَّث بها ، وهذا النَّحو الذي ننحوه ما هو إلا محاكاة لل كانت عليه العرب .

وابسن ولاَّد يُبيِّنُ موقفه من السَّماع في أكثر من موضع ، ويستشهد به كثيراً في إثبات ما يذهب إليه من آراء توافق آراء سيبويه الذي ينتصر له .

فها هو ذا في أحد ردوده على المبرِّد في إحدى المسائل يبيِّنُ موقفه من السِّماع ، وحرصه على متابعة العرب في كلامها حتَّى ولو كانَ القياس ممكناً .

يقول في ردِّه على المرِّد عندما استدرك على سيبويه في باب " تغيير الأَسماء المبهمة إذا صارت علامات " (١):

" فأمّا اعتلاله بصرف المعدول إذا سُمّي به ؛ لأنّ العدل قد زال عنه بالتّسمية ، فهذا الذي قاس عليه باب أهر أوقعه في مخالفة العرب فيما لم تختلف فيله ، ولعمري لو لم يَسمع من العرب ترك الصّرف في أدهم وأرقم وأسود وما أشبه ذلك إذا سمّوا بما لكان ما ذكر قياساً سهلاً ، ولكنْ لا بُدّ من متابعتهم إذْ كُلنّا نسريد التّكلّم بلغتهم دون ما يَطّردُ لنا ويحسن في مقايسنا ، وإذْ وجدنا العسرب تجعل للفعل المستقبل ما ضياً من لفظه ، كقولهم من ضَرَبَ : يَضربُ ، ومسن يَضربُ ضَرَبَ ، وهذا مطّردٌ في أكثر الكلام ، ثُمَّ اتّبعناهم في « يَدَع ُ» ومسن يَضربُ من ودَع َ» ونعملُ منه ماضياً على حسب ما جاء مستقبلاً ، وكان قياس هذا سهلاً ، ولكنّا اتّبعناهم فتركنا من ذلك ما تركوا ، وتكلّمنا بما وكان قياس هذا سهلاً ، ولكنّا اتّبعناهم فتركنا من ذلك ما تركوا ، وتكلّمنا بما

<sup>.</sup> ۲۸۰/۳ الكتاب ۲۸۰/۳

تكلَّموا ، وقالوا : عُسَى ، فجاءوا بالماضي ولم يقولوا : يعسى فيأتوا بالمستقبل ، فتنكَّبناه إذ تنكَّبوه (١٠ " .

وفي موضع آخر يكرِّرُ موقفه من السَّماع ، ويقدِّمه على القياس ، ويُبيِّنُ موقفهُ أيضاً من القياس .

يقــول في الــرَّدِّ على المبرِّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمتُهُ "هذا بابٌ يُختار فيه أَنْ تكون المصادر مبتدأةً مبنيًا عليها ما بعدها "(٢) قوله : إنَّــه لا يُجيز السَّقيُ لك ، والرَّعيُ لك ، بقوله : ولا فصلَ في القياس بين هذا وبين الحمدُ لله والعجبُ لزيدٍ .

يقول: أمّا قوله: ولا فصل بينهما في القياس، فلعمري إنّ الأمر كذلك، إلا أنّ العرب لم تتكلّم بهذين الحرفين مع الألف واللام، وكان سبيله في السرّدِّ عليه أنْ يسأيي بشاهد من كلام العرب يدلُّ على خلاف قوله؛ لأنّ سيبويه لم يمنع الألف واللام في هذين الحرفين من طريق القياس، وإنّما منعهما كما مَسنع أَنْ يقال: « وَدَع َ» في الماضي من « يَدَع ُ»، وذلك أسوغ في القياس، وأولى إنْ كانت المراعاة في هذا لما يَنْساغ في القياس فقط دون ما تتكلّم به العرب، ولكنّهم يمتنعون من التّكلّم بالشّيء وإنْ كان القياس يوجبه ، ويتكلّمون بالشّيء وإنْ كان القياس يوجبه ، ويتكلّمون بالشّيء وإنْ كان القياس عنعه كقولهم: لم أبَلْ ، ويتبعون في الحالين ؛ ويتكلّمون بالشّيء وإنْ كان القياس يوجبه ، ويتكلّمون بالشّيء وإنْ كان القياس يوجبه ،

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والثَّمانون ( ٢٠٢ – ٢٠٤ ) .

<sup>.</sup> ۳۲۸/۱ الکتاب <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة الحادية والثَّلاثون ( ١٠١ – ١٠٢ ) .

أمَّا الأَمثلة على استشهاده بالمسموع فهي كثيرة جداً ، وخاصَّة القرآن الكريم ، فقد كان يستشهد به كثيراً ، ونجد ذلك في أوَّل مسألة يردُّ فيها على المسبرِّد ، وذلك في استدراكه على سيبويه في باب : " مجاري أواخر الكلم " في المسبرِّد ، وذلك في استدراكه على سيبويه في باب : " مجاري أواخر الكلم " في قصول سيبويه : " وإنَّما ذكرتُ ثمانية مجار الأَفْرُقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدث فيه العامل ...(١) " .

يقول ابن ولاّد في ردّه على المبرّد : ... أمّا قوله : عَدَلَ بين حركة وحسرف ، فهذا جائز في اللفظ من غير وجه ، أحدها : يكون أرادَ لأَفرقَ بَيْنَ حسركة ما يدخله ضرب من هذه الأربعة ، وبين ما يُبنى عليه الحرف بناءً ، فَحَذَفَ المضافَ وأقام المضافَ إليه مقامَه ، واجتزأ بذلك لعلم المخاطب بما يعني، وهذا شائع ، ومنه قول الله عز وجل : ﴿ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ ﴾ (٢) ، ﴿ وسئل القسريّة ﴾ (٢) ، ومسا أشبه ذلك ، وقولك : الفرق بين الحجاز وأهل الشرق كيست وكيت ، تحذف أهل من أوّل الكلام ؛ لأنّ المخاطب قد علم أنّك مفرق بين الأهلين ... (1)

وفي مسالة أُخرى يقول ابن ولاَّد في الرَّدِّ على المبرِّد ، بعد أَن استدرك على سيبويه قوله في باب ما يُخبرُ فيه عن النَّكرة بالنَّكرة " ولا يجوز لأَحدٍ أَنْ تضعه في موضع واجب ؛ لَأَنَّهُ وَقَعَ في كلامهم نَفْياً عاماً (٥) " :

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣/١.

<sup>(</sup>۲) هود آیة ۲<sup>3</sup> .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> يوسف آية AY .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الانتصار ٤٣ ، ٤٤ .

<sup>.</sup> ٥٥ ، ٥٤/١ الكتاب (°)

"... فأمَّا ما استشهد به في الجواز ، وهو أُوَّلُ أَحد لقيتُ زيدٌ ، فلا يجوز هـــذا الكلام إلا أَنْ يَجعل أَحداً في معنى واحد كما قال الله : ﴿ قَــُلْ هُوَ اللهُ أَحَـــدٌ ﴾ (١) ، وليس أحدٌ هاهنا هو الذي يقع في النَّفي ، وإنْ كان اشتقاقهما واحداً ؛ لأَنَّ العرب وضعتهما وضعاً مختلفاً لمعنى ...(٢) " .

أُمَّا الحديث الشَّريف فلمْ يستشهد ابن ولاَّد أُسوةً ببعض من سبقه من النُّحاة الذين امتنعوا عن الاستشهاد به وقد بيَّنا ذلك قبل قليل.

أمًّا كلام العرب فقد استشهد به ابن ولاَّد كثيراً وخصوصاً الشِّعر منه .

ومن ذلك ما جاء في ردِّ ابن ولاَّد على المبرِّد في المسألة التي استدرك فيها المبرِّد على سيبويه في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلغى (٣) ، فيقول :

" ... وقد أَجازِ النَّحويُّون – ومحمَّدٌ معهم – أَينَ تظنُّ زيدٌ ؟ لا اختلاف بينهم في ذلك ، إذْ جاء عن العرب في قول الشَّاعر : (٤)

أَبَالأَرَاجِيزِ يَا ابنِ اللؤْم تُوعدينِ ﴿ وَفِي الأَراجِيزِ خَلْتُ اللَّوْمُ وَالْخُورُ

فــــ« أَيـنَ » كلامٌ مضى قبل الظنِّ على اليقين ها هنا ، وإنْ لم يُذكر المخبر عنه إلاَّ بعد الظنِّ ، وإنَّما أوقعتَ حرفَ الاستفهام على الظنِّ قبل مجيئك بزيد ، فالكلام مبنيٌّ على الشَّكِّ وهو ملغًى (٥) " .

<sup>(</sup>١) الإخلاص آية **١**.

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ، المسألة السَّادسة ( ٥٣ – ٥٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ١٢٠، ١١٩/١ .

<sup>(؛)</sup> نُسب البيت إلى اللعين المنقري في : الكتاب ١١٩/١ ، ١٢٠، والنُّكت ٢٥٢ ، وشرح المفصَّل ٨٥/٧ ، ونُسب إلى جرير في شرح أبيات سيبويه ٢٦٩/١ ، واللسان (خيل) وديوان جرير ١٠٢٨ .

<sup>( ° )</sup> الانتصار ، المسألة الرَّابعة عشرة ( ٧٥ ) .

وفي نسصِّ آخسر يقولُ ابن ولاَّد في ردِّه على المبرِّد الذي استدرك على سيبويه في باب ما يُضمر فيه الفعلُ المستعمل إظهاره بعد حرف(1):

" ... وأَمَّا قوله : لا يجوزُ إلغاء (ما) من (إمَّا) إلاَّ في غاية الضَّرورة ، فكَـــذا قال سيبويه (٢٠) : إنَّه لا يجوزُ إلاَّ في الشِّعر للضَّرورة ، وقد وافقه على ذلك ...

لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذِبَنْهَا فَإِنْ جَـزَعًا وَإِنْ إِجْمَالَ صَبْرِ

فهذه إمَّا ، كأنَّه قال : فإمَّا جزعاً ، وإمَّا صبراً جميلاً ( ٤ ) " .

وقد تتعدَّدُ الرِّوايات في البيت الواحد ، ومع هذا فابن ولاَّد لا يمانعُ من الاستشهاد به ، انظرْ إليه وهو يُبَيِّنُ مذهبه هذا في ردِّه على المبرِّد بعد أن الستدرك على سيبويه في باب « ما » (  $^{\circ}$  ) في قوله إنَّ الخبر جاء في التَّقديم منصوباً في قول الفرزدق :  $^{(7)}$ 

فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ اذْ هُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مثْلَهُمْ بَشَرُ

<sup>.</sup> ۲۰۸/۱ الكتاب ۲۰۸/۱

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۲٦٧/۱ .

<sup>(</sup>٣) البيت لدريد بن الصُّمَّة في ديوانه ٦٨ ، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ٢٦٦/١ .

<sup>( \* )</sup> الانتصار ، المسألة السَّابعة والعشرون ( ٩٥ ) .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٦٠/١ .

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في الكتاب ٦٠/١ ، وشرح ديوانه ٢٢٣ .

فيقــولُ ابن ولاَّد: " ... فأمَّا قوله: والفرزدقُ لغته رفعُ الخبرِ مؤخَّراً ، فكيف ينصبُ مقدَّماً ؟ فليس ذلك بحجَّة ؛ لأَنَّ الرُّواة قد تغيِّرُ البيتَ على لغتها، وترويه على مذاهبها ، كمَّا يوافقُ لغة الشَّاعرِ ويخالفها ، ولذلك كثرت الرِّوايات في الــبيت الواحد ، أَلا ترى أَنَّ سيبويه قد يستشهدُ ببيت واحد لوجوه شتَّى ، وإنَّمــا ذلك على حسبِ ما غيَّرته العربُ بلُغاها ؛ لأَنَّ لغة الرَّاوي من العرب شاهدٌ كما أَنَّ قول الشَّاعر شاهدٌ إذا كانا فصيحين ...(١) " .

وكان ابن ولاَّد يُكثرُ من قوله: هكذا استعملته العرب، والعرب قد فعلتُ كذا، وهو كثير في أَشعار العرب، وما إلى ذلك، مما يدلُّ على تمسُّكه بالمسموع من قول العرب، والسَّير على نهجه وعدم مخالفته.

انظر إليه يقول في ردِّه على المبرِّد في إحدى المسائل: " ... وأمَّا ما قاله في مَوْهسن ، وأنَّسه بعسد ساعة من الليل ، فهو ظرف ، فإنَّ العربَ استعملته استعمال الأسماء ، وليس كلُّ ما كان من أسماء الأوقات فهو مستعمل ظرفاً ، كما أنَّه ليس كل ماكان من أسماء الأَماكن فهو مستعمل ظرفاً ... (٢) " .

وفي مسأَلة أُخرى يقول: " ... ولو جاز ما قلتَ لجاز أَنْ تأيّ بمضاف ، وتسـقط المضاف إليه ، فتقول: عجبتُ من يَدَي ، تريد زيد: إذا عُلمَ ذلك بضرب من الاستدلال على زيد ، وهذا أقبح من التَّفرقة بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأَنَّ ذلك كثير في أَشعار العرب ... (٣) " .

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ، المسألة السَّابعة (٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق، المسألة الثَّانية عشرة (٧٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق ، المسأَلة العشرون ( ٨٥ ) .

وفي نصصِّ آخر يقول: " ... فإذا كان يزعم أنَّه يحذف الملحق ويبقي المكرَّر، فقد صار المكرَّر أولى ، وصارت الميمُ أولى من المكرَّر عنده ، وكذلك هي عند العرب ... (١) " .

وفي موضع آخر يقول: " ... فأمًّا قوله إذا أُردتَ بفاعل الاسمَ جَاز بناؤه ، وكان معنّاه أُحد أربعة عشر ، وإذا أُردتَ به الفعلَ لم يجز ، فهذا تحكُّمٌ بغير علَّة ، وقد جعلت العرب حُكم هذا الباب أَنْ تبنيَ فاعلاً من الأَوَّل ، كما ينسب إلى اللفظة الأُولى ... (٢) ".

وقد لا يثقُ ابن ولاَّد في بعض المسموع ، فيقوم بردِّه ؛ والسَّببُ في ذلك أنَّـــه ربَّما أَنَّ هذا المسموع لم يُنقل عن عالم ثقة ، أو لعلَّه نقل عن بعض من لا يُحتجُّ بلغته ، انظر إليه في هذه المسألة التي يقولُ فيها محمَّد بن يزيد :

" ومسن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابٌ من الإضافة تُحذف منه يساءَي الإضافة ، قال : " أَلا ترى أَنَّك لا يقولُ لصاحب البُرَّ : برَّار (٣) " .

قَالَ محمَّد : وكلُّ من رأينا ممن تُرضى عربيَّته يقول لصاحب البُرّ : برّار ، حتى صارَ لكثرة استعماله لا يُحتاج فيه إلى حُجَّةٍ من شعر ولا غيره .

قَــالَ أَهمد: ليس في هذه المسألة غير الدَّعوى ، وليست ها هنا حُجَّة ؛ وذلك أنَّه ردَّ دعوى بدعوى ؛ لأنَّ سيبويه قال: لا يُقال هذا ، كأنَّه لم يسمعه

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ، المسألة الثَّامنة والتُّسعون ( ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق ، المسألة الثَّانية عشرة بعد المائة (٢٤٠) .

<sup>.</sup> ۳۸۲/۳ الکتاب ۳۸۲/۳

من العرب ، فادَّعى محمَّدُ أَنَّه يُقال ، ولم يأتِ بحُجَّة ، وادَّعى ذلك في زمن مَن لا تُرضى لغته ولا يُحتجُّ بقوله ، وأنكرهُ سيبويه في زمن مَن يُؤخذ بلغته ، ويُرجع إلى قولى ، ويُستَشْهَدُ بلفظه ، ويُمتنَع من التَّكلُّم بما امتنع منه ، فالنَّفسُ إلى الدَّعـوى الأولى أسكنُ فيها ، وبما أوثق ، ولا سيَّما إذا أضفنا ذلك إلى أنَّا لم نسمعُه من عالم ، ولا من عربي .

قال أحمد: " ما سمعت أحداً مردود القول فضلاً عن متبع القول نسب بائع البُرِّ فيقول: برَّار، ولو سمعته في هذا الوقت لما كَانَ سماعُهُ حُجَّة، على أنَّ قد قد ولي أيضاً لم نسمعه دعوى كادِّعاء الرادِّ والمردود عليه، ولعلَّهُ أَنْ يكونَ قد سمعه من عوامٍ أهل مصر من الأمصار لا يُؤخذ بلغتهم، وهذا نوعٌ من الكلام لا فسائدة فيه أكثر من أنْ تتلقى من عالم موثوق بقوله، فيُؤخذ ذلك منه، ويُقبل تقليداً، وقد حكى سيبويه في هذا الباب أنَّه لا يُقال لصاحب الفاكهة: فكّاه، وهذا مستعملٌ في أكثر الأمصار التي شاهدناها، وليس ذلك بحُجَّة، وأحسب أنَّ محمَّداً سَمِعَ برَّاراً على نحو من هذا، ولم يتعمَّد المخالفة، إلا أنَّهُ احتجَّ بلغة من لا يُحتجُّ بمثله (۱) ".

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة السَّادسة والتِّسعون ( ٢١٣ – ٢١٤ ) .

# ثانياً: **القياس**:

#### تعريف القياس:

لـــلقياس عند النُّحاة عدة تعاريف من أشهرها تعريف ابن الأنباري وهو  $\ll$  همل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه  $(^{(1)})$  » .

وقيل أيضاً في تعريفه : « إنَّه علمٌ بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب  $( ^{(1)} )$  » .

والقياس عند النُّحاة لـ مرّلة لا تعدلها مرّلة ، قال السُّيوطي (٣) : « وهو معظم أَدلَّة النَّحو ، والمعوَّل في غالب مسائله كما قيل :

إِنَّمَا النَّحُو قِياس يُتَّبِع ( <sup>4 )</sup> » .

#### وقال ابن الأنباري في أصوله:

وبه في كلِّ علم يُنتفع

وقبله كما في بغية الوعاة : ( ١٦٤/٢ ) :

أَيُها الطَّالبُ علماً نافعاً اطلبِ النَّحو ودع عنك الطَّمع وقد أَثبت القفطي في « إنباه الرُّواة » ( ٢٦٧/٢ ) هذا الشَّاهد ضمن عشرة أبيات نسبها إلى الكسائي .

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> الاقتراح ٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) لمع الأدلة ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السَّابق .

<sup>( ؛ )</sup> صدر البيت للكسائي ، وعجزه :

« اعلم أَنَّ إنكار القياس في النَّحو لا يتحقَّق ؛ لأَنَّ النَّحو كلَّه قياس ... فمــن أَنكـر القياس فقد أَنكر النَّحو ، ولا يُعلمُ أَحدٌ من النُّحاة أَنكره لثبوته بالدَّلالة القاطعة ...(١) » .

# أًركان القياس :

يقولُ أَبوالبركات الأَنباري : « ولا بُدَّ لكلِّ قياسٍ من أَربعة أَشياء : أَصلٌ وفرعٌ وعلَّةٌ وحكم (٢) » ؛ وهو بهذا يشير إلى أَركان القياس الأَربعة :

1 - الأُصل ( المقيس عليه ) وهو ما اطَّرد من المسموع عن العرب .

٢ – الفرع ( المقيس ) وهو الذي لم يرد في شأنه سماعٌ عن العرب .

٣ - العسلَّة ، وقد قسَّم الزَّجَّاجيُّ (٣) العلل إلى ثلاثة أقسام : تعليميَّة ،
 وقياسيَّة وجدليَّة نظريَّة .

٤- الحكم ، وهــو ســتة أقسام : واجب وممنوع ؛ وحسنٌ وقبيح ؛
 وخلاف الأولى وجائز على السَّواء (٤) .

# أُقسام القياس :

تعـــدُّدت تقسيمات العلماء للقياس ؛ والسَّبب في ذلك اختلاف نظرهم إليه ، فأبو البركات الأَنباريُّ يقسِّمه ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>١) الاقتراح V1 .

<sup>(</sup>٢) لمع الأدلَّة ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في علل النَّحو ٢٤.

<sup>( ؛ )</sup> اعتراضات الرَّضي على ابن الحاجب في شرح الشَّافية ( ١٩٨ – ١٩٩ ) بتصرُّف ٍ يسير .

١ - قياس العلّة: وهو همل الفرع على الأصل بالعلّة التي علق عليها
 الحكم في الأصل.

٢ - قياس الشّبه: وهو حمل الفرع على الأصل لضرب من الشّبه غير
 العلّة التي عُلِّق عليها الحكم في الأصل.

٣- قياس الطّرد: وهو الذي يوجد معه الحكم ، وتفقد المناسبة في العلّمة ، ولم يحتج به كثيرٌ من العلماء (١).

أُمَّا السُّيوطيُّ (٢) فإنَّه يقسمه أربعة أقسام ، وهي :

١- هملُ فرعٍ على أصل ، ويُسمَّى : « قياس المساوي » .

٢ - همل أصلٍ على فرع ، يُسمَّى : « قياس الأولى » .

٣- حمل نظير على نظير ، ويُسمَّى مثل القسم الأوَّل .

٤ - هملُ ضدِّ على ضدٍّ ، ويُسمَّى : « قياس الأَدْوَن » .

أُمَّا الشَّيخ محمَّد الخضر حسين فإنَّه يقسمه قسمين:

القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عامّة ، كصيغ التّصغير والنّسب والجمع .

<sup>(</sup>١) لمع الأُدلَّة ١٠٥ ، اعتراضات الرَّضي على ابن الحاجب ١٩٩ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> يُنظر الاقتراح ٧٤ .

٢- القياس التَّمثيليُّ : وهو إعطاء الكلمة حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ، غير أَنَّ بينهما مشابحةً من بعض الوجوه ، كما أجاز الجمهور ترخيم المركَّب المزجيِّ قياساً على الأسماء المنتهية بتاء التَّأنيث (١) .

هـــذا وقــد أُلِّف في القياس كتب متخصِّصة وقيل فيه ما قيل ، والذي ذكرناه هو تقديم يسير عنه ؛ لأن الهدف من ذلك معرفة موقف ابن ولاَّد منه ، وهذا ما سأذكره بعد قليل .

## موقف ابن ولاَّد من القياس :

القياس من الأدلَّة التي استخدمها ابن ولاَّد في الرَّدِّ على المبرِّد ، ويعدُّ من الأَدلَّــة الــنَّحويَّة المهمَّة ، إلاَّ أَنَّ مرتبته بعـــد السَّماع ، وقد عرفنا موقف ابن ولاَّد منه عند حديثه عن السَّماع .

وينبغي الإِشبارة إلى أنَّ ابن ولاَّد لم يُكثر من الاستشهاد بالقياس مثل السَّماع ، والمسائل التي استدلَّ فيها بالسَّماع قليلة ، ومنها المسألة الثَّالثة ، وقد سيقط أوَّلُها من كتاب الانتصار كما أشار المحقِّق ، وهي استدراك المبرِّد على سيبويه قوله : « ومثل ذهبتُ الشامَ ، ودخلتُ البيتَ » ، حيث ذهب المبرِّد إلى أنَّ البيتَ مفعول به للفعل دَخَلَ، وهو من الأفعال التي تتعدَّى مرَّة بحرف الجرِّ ، ومرَّة أخرى بغير حرف الجرِّ .

يقول أحمد بن محمَّد : " ... إِنَّ « ذهبتُ » أَصله أَلاَّ يتعدَّى إِلاَّ بحرف ، ويدلُّ على ذلك أَنَّ مصدره مصدر ما لا يتعدَّى ، وهو فُعُول .

<sup>(</sup>١) يُنظر القياس في اللغة العربيَّة ٢٧ ، اعتراضات الرَّضي على ابن الحاجب ٢٠٠ .

... يقول : وأُمَّا قولهم : دخلتُه دخولاً ، وولجتُه ولوجاً ، فكان الأَصل : ولجَّتُه ولوجاً ، فكان الأَصل : ولجَّتُ فيه ، إِلاَّ أَنَّهم حذفوا « في » كما قالوا : نُبِّئْتُ زيداً ، يريدون عن زيدٍ ، فحذفوا « عن » هاهنا ... (١) " .

ومَـن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد بالقياس أيضاً المسأَلة التَّامنة ، فيقولُ في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرك على سيبويه في بابٍ ترجمتُهُ " هذا بابُ ما يُجرى مُّمَا يكونُ ظرفاً هذا المجرى " (٢) :

" ... وأُمَّا طريق المقايسة ، فإذا أجازت العربُ أَنْ تنصبَ المفعول إذا تقدَّم وقد شغلت الفعل عنه بالهاء كقولهم : زيداً ضربْتُهُ ، فعديلُ هذا في الحاشية الأُخرى أَنْ تُجيزَ : زَيْدٌ ضربْتُ ، فترفعه ولم تشغل الفعلَ عنه بالهاء في اللفظ كما نصبتَه وقد شغلت الفعلَ بالهاء ؛ لأنَّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز ، وإنْ كانت إحداهما أكثرُ في كلام العرب من الأُخرى ... (٣) "

ومن المسائل التي استدلَّ فيها بالقياس أيضاً المسألة التَّاسعة ، فيقول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في باب ترجمته : " هذا بابٌ يُحمل فيه الاسم على اسم يُبنى عليه الفعلُ مرَّةً ويُحملُ مرَّةً أُخرى على اسم مبنيٍّ على الفعل ( <sup>4 )</sup> " :

" ... وأَمَّا مخالفته لباب العطف ، فإنَّك إِذا قلت : زيدٌ ضربتُهُ ، وعمرو كلَّمتُهُ ، فأنت مخيَّرٌ في الحمل على أَيِّ الجملتين شئتَ ، فجاز الوجهان ، والمجيبُ

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّالثة (٢٦ – ٤٧ ) .

<sup>.</sup> ۸٤/۱ الكتاب <sup>(۲)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الانتصار ٥٧ ، ٥٩ .

<sup>.</sup> ٩٠/١ الكتاب ١٩٠/١ .

فإِنَّمَا يَجْتَهِد فِي إِعراب ما بني عليه المبتدئ كلامَه ، فالسَّائل مانعٌ لــه من أَنْ يَكُون مخيَّراً .

فَانُ قَالَ : فَإِذَا قَالَ السَّائِلَ : من رأيتهُ ؟ فقد أَتَى بَجُملتين : إحداهما محمولٌ فيها محمولٌ فيها الاسم على الفعل ، وهي الهاء في رأيته ، والأخرى محمولٌ فيها الفعل على الاسم ؛ لأَنَّ « مَنْ » هو الاسم المبتدأ ، والفعل خبرٌ عنه .

قيل لسه: سبيل الاسم الذي في الجواب أَنْ يكون إعرابه كإعراب الاسم المستفهم به ، فإِنْ قالَ السَّائلُ: مَنْ قامَ ؟ قلتَ في الجواب: زيدٌ ، وإِنْ قالَ مَنْ ضربتَ ؟ قلتَ في الجواب: زيداً ، وكذلك إذا قال من رأيتَهُ ؟ وأيُّهم وأيتَهُ ؟ قلتَ : زيدٌ في الجواب ، فتحمله على إعراب « مَنْ » لا إعراب الهاء ؛ لأنَّ ويداً مفسرٌ لسد « مَنْ » ، فهذا وجه الكلام (١) " .

<sup>(</sup>١) يُنظر الانتصار ، صفحة( ٦٣ ) .

# ثالثاً: الإجماع:

#### تعريف الإجماع :

قال السُّيوطي: « المراد به إجماع البلدين: البصرة والكوفة (١) ».

وقال ابن جنّي في الخصائص: « اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إنَّما يكون حُجَّةً إذا أعطاكَ خصمكَ يده ألاَّ يُخالف المنصوص، و المقيس على المنصوص، فأمَّا إنْ لم يُعط يده بذلك فلا يكونُ إجماعهم حجَّةً عليه؛ وذلك أنَّه لم يرد لمَّن يُطاع أمره في قرآن ، ولا سُنَّة أنَّهم لا يجتمعون على الخطأ ؛ كما جاء النَّصُّ عن يُطاع أمره في قرآن ، ولا سُنَّة أنَّهم من قوله: " أُمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة " ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " أُمَّتي لا تجتمعُ على ضلالة " ؛ وإنَّما هو علم منتزعٌ من استقراء هذه اللغة ، فكلُّ منْ فُرِقَ له من علَّة صحيحة ، وطريق فحجة (٢)كان (خليل) نفسه و (أباعمرو) فكره (٣).

ومرتبته بعد القياس ، إلا أن السُّيوطي قدَّمه على القياس عند حديثه عن الأَدلَّة النَّحويَّة ( \* ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاقتراح ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أي بيِّنة واضحة .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الخصائص ۱۹۹، ۱۹۹.

<sup>( &</sup>lt;sup>؛ )</sup> الاقتراح ٦٦ .

## موقف ابن ولاَّد من دليل الإجماع :

الإجماع من الأَدلَّة النَّحوية المهمَّة التي استدلَّ بِمَا ابن ولاَّد وإِنْ كان لم يُكثر من الاستدلال به ، وكلُّ ذلك يرجِعُ إِلى طبيعة المسائل التي تعرَّض لها ابن ولاَّد في الرَّدِّ على المبرِّد .

فمن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد بالإِجماع: المسألة الأُولى، وذلك في ردِّه عسلى المسبرِّد عسندما استدرك على سيبويه في باب: مجاري أواخر الكلم (١٠)...

قال أهد بن محمّد: " ... أمّا قوله عدل بين حركة وحرف ، فهذا جائزٌ في اللفظ من غير وجه ، أحدها : يكون أرَادَ لأَفرُقَ بين حركة ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة وبين ما يُبنى عليه الحرف بناء ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، واجتزأ بذلك لعلم المخاطب بما يعني ، وهذا شائع ، ومنه قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ﴾ ( $^{(1)}$ ) ، ﴿ وَسُئل القرْيَة ﴾ ( $^{(2)}$ ) ، وما أشبه ذلك .

وقولك: الفرق بين الحجاز وأهل الشَّرق كيتَ وكيتَ ، تحذف أهل من أوَّل الكلام ؛ لأَنَّ المخاطب قد علم أنَّك مفرِّق بين الأَهلين ، وكذلك إِذا قلت: الفرقُ بين الفراتِ وطعم دجله كذا وكذا ، عُلمَ أنَّك الفرقُ بين الفراتِ وطعم دجله كذا وكذا ، عُلمَ أنَّك

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣/١ .

<sup>(</sup>۲) هود آية ۲3.

<sup>(</sup>٣) يوسف آية ٤٤.

مفرق بين الطَّعمين ، ولا نعلم أحداً منع من إجازة ذلك ما لم يكن لبس في الحذف ، فهذا على وجه الجاز (١).

ومسالة أخرى يستدلُّ فيها ابن ولاَّد بالإِجماع وهي المسألة التَّاسعة وذلك في ردِّه على المبرِّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته: هذا باب يُحملُ فيه الاسمُ على اسم يُبنى عليه الفعلُ مرَّة ويُحملُ مرَّة أُخرى على اسم مبنيِّ على الفعل ... (٢)

قال أحمد: " أمَّا قول محمّد: إنَّه لا يجوز أنْ تعطف جملة ً لا موضع لها ، فه فه دع وى لم يأت معها بحُجّة تبيّنها ، وليس الأمر في ذلك على ما ذكر ، ونح نج في الكلام جملة ً لا موضع لها معطوفة على جملة لها موضع ، يُجمع المنتحويون على إجازها ، ولا يمتنع الرادُّ من ذلك فيها ، وهو قولك : مررت برجل قام أبوه وقعد عمرو ، ف (قام أبوه ) جملة " في موضع جر " ؛ لأنّها نعت لرجل ، وقعد عمرو معطوفة عليها وليست في موضع جر " ؛ لأنّا لا تقول : مررت برجل قعد عمرو ، إذْ ليس في الجملة الثّانية ضمير يعود على رجل فيكون نعتاً له ... (٣) " .

ومسالة أخريرة يستدلُّ فيها ابن ولاَّد بالإِهماع وهي المسألة السَّابعة والعشرون وذلك في ردِّه على المبرِّد عندما استدرك على سيبويه في بابٍ ترجمته: هذا بابُ ما يُضمرُ فيه الفعلُ المستعملُ إظهاره بعد حرف (٤).

<sup>(</sup>١) الانتصار ٤٣ ، £٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۹۱/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ٥٩ – ٦١ .

<sup>.</sup> ۲۵۸/۱ الکتاب (٤)

يقول أحمد: " ... والعمل على الثّانية ، والأُولى زائدة ، وليست توجبُ في الكسلام معنى غير معنى الثّانية ، وسبيلها في ذلك سبيل « لا» إِذا قلتَ : ما قسامَ لا زيسةٌ ولا عمروٌ ، وإِنْ شئتَ قلتَ : ما قامَ زيدٌ ولا عمروٌ ، فإِنْ شئتَ أكسدَّتَ السنّفي ، وزدتَ « لا» أَوَّلاً ، وإِنْ شئتَ حذفتها ، إِلاَّ أَنَّ الحذف في « لا» الأُولى أكسر في كلامهم منه في « إِمَّا » ، ولا أعلمُ أحداً من النّحويين المتقدّمين يمتنعُ من إجازة حذفها في قولك : خذ الدّرهمَ وإِمَّا الدّينارَ ، وجالس وبعداً وإمّا عمراً، فقياسها ما ذكرتُ لك في « لاّ» ، والكلام لا يلتبسُ بطرحها ، ومعناه بنقصالها كمعناه بزيادةا ... (١) " .

<sup>(</sup>۱) الانتصار **۹۵**، ۹۲.

## رابعاً: الاستصحاب:

#### تعريف الاستعماب:

يقولُ ابن الأَنباريِّ : « هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقَّه في الأَصل عند عدم دليل النَّقل عن الأَصل  $(^{(1)})$  » .

والاستصحاب من الأدلّة النّحوية المعتبرة ، ومترلته عند النّحاة الأوائل بعد الإجماع ، وإنْ كان بعض النّحاة يرى أنّه من أضعف الأَدلّة كأبي البركات الأنباري (٢٠) إلا أنّ الدُّكتور تمّام حسّان يرى أنّه من الأدلّة القويّة ، بل يضعه في المرتبة الثّانية بعد السّماع وقبل القياس ، ويقول في تعليله لذلك : " لأنّ القياس لا يكون إلاّ بعد أنْ يتّضح الأصلُ والفرع ، ويُعرف المطّرد من الشّاذ ، فالسنّحوي يسبدأ بجمع المسادة التي يُطلق عليها «المسموع» ويُجري عليها الاستقراء والملاحظة ، ثم يخضعها للتّصنيف ، حتى إذا ما استقامت له الأصناف (الأبواب) واتضحت معالمها بدأ في إنشاء هيكل بنيوي مجرّد يمثل الأصناف (الأبواب) واتضحت معالمها بدأ في إنشاء هيكل بنيوي مجرّد يمثل تصورًا ما للتّفاعل بين الصّور المختلفة لمباني اللغة " (٣) .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الاقتراح **۱۱۳** .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإنصاف المسألة ١٤ صفحة ( ١١٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الأُصول ١١٤.

### موقف ابن ولاَّد من دليل الاستصماب :

لم يمانع ابن ولاَّد من الاستدلال بهذا الدَّليل النَّحوي المعتبر حتَّى ولو أَنَّ ابن السِّبعض حطَّ من مكانته كابن الأَنباري ، ليس ذلك فحسب بل إنَّنا نجد أَنَّ ابن ولاَّد قــد اســتدلَّ بهذا الدَّليل كثيراً ، وفي مسائل عدَّة ، ومنها المسألة التَّاسعة والسِّتُون وذلك في ردِّه على المبرِّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هــذا بــابُ ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمترلة مثل وغير، وذلك في قول سيبويه : لو كان معنا رجلٌ لهلكنا ، والدَّليل على أنَّه وصف أَنْك لو قلت : لو كان معنا إلا زيدٌ لهلكنا ، وأنت تريد الاستثناء كنت قد أَحلت (١).

وفي المسألة الثَّالثة والثَّمانين يقولُ في رَدِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويهِ في بابِ ترجمته : هذا باب ما ينصرف من الأَفعال إذا سمَّيتَ به رجلاً :

" ... وأمًّا اعتلاله بأنّ الياء والتّاء واحدٌ في باب يعد ، وما أُميلح زيداً ! فقد أتى في غير موضعه ؛ لأنّ الهمزة والتّاء والياء والتّون إذا جاءت في أوائل الأسماء التي على وزن الفعل المضارع فمجراها مجرى واحد ، في منع الصّرف إذا كُن وائد ، لا يُقال : إنّ بعضها أولى والثّاني تابعٌ ومشبه ، وليس الأُمر كذلك في باب يَعد ، وذلك أَنَّ الأصل في سقوط الواو مع الياء والكسرة إذا كُذلك في باب يَعد ، وذلك أَنَّ الأصل في سقوط الواو مع الياء والكسرة إذا وقعت بينهما في قولك : يَعد ، وأسقطت مع الهمزة في أعد ، ومع التّاء في تعد ، والتّون على الاتّباع ؛ ليطّرد الكلام، وليس في الجيء بهذا فائدة في هذا الموضع؛ والتّون على الاتّباع ؛ ليطّرد الكلام، وليس في الجيء بهذا فائدة في هذا الموضع؛ والتّون على الاتّباع ؛ ليطّرد الكلام، وليس في الجيء بهذا فائدة في هذا الموضع؛ وزن الفعل المضارع أنّ تلك الأسماء غير مصروفة (٢) " .

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۳۳۱/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۱۹۷.

وفي المسألة الرَّابعة عشرة بعد المائة بعد أن استدرك المرِّد على سيبويه في بساب ترجمتُهُ: هذا باب ما لفظ به مما هو مثنَّى كما لفظ بالجمع (١) يقول في الرَّدِّ عليه: " ... وأمَّا قوله: إنَّ العربَ تقول في القليل: أقراء ، فليس ذلك الأَصلُ في جمع فعل القليل ، وإنَّما هو شاذٌ فيه ، فشبَّه بغيره ، وإنَّما الأَصلُ في قليل فعل أَفْعُلُ ، وقد تُرك استعمالُهُ البَّةَ في قَرْء واستغنوا عنه بفعُول ... (٢) " .

وفي المسالة السّادسة عشرة بعد المائة يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أنْ السّتدرك على سيبويه في باب ترجمتُهُ: هذا بابٌ أيضاً للخصال التي تكون في الأَشْسياء (٣): أمَّا قوله: إنَّ العين في ضعة فَتَحتْ ما قبلها كما تفتح في الفعل فغلط ؛ لأَنَّ ذلك لا يكون في الأسماء قياساً ، وإنَّما جعلوا ذلك في الفعل ؛ لأَنَّ الفعل أنَّ ذلك لا يكون في الأَسماء قياساً ، وإنَّما جعلوا ذلك في الفعل ؛ لأَنَّ الفعل أنَّ على التَّغيير بتصرُّفه وتنقُّله من حال مضيِّ إلى حال استقبال ، ويُبنى منه فاعل ومفعول ومصدر ، فاحتمل ذلك ، ولم يكن مثل ذلك في الاسسم إلا شاذاً ؛ لأَنَّ الاسم إنَّما يدلُّ على المسمَّى بهيأته ، فإذا غيَّر بطلت في الاسسم إلا شاذاً ؛ لأَنَّ الاسم إنَّما يدلُّ على المسمَّى بهيأته ، فإذا غيَّر بطلت دلالـــــه ، والأفعال إنَّما هي عبارة بُنيت للأزمنة ، وليست بموضوعة لمسمَّيات ، فاحتملتْ من التَّغيير ما لم يحتمله الاسم ... (٤) ".

وفي المسالة العشرين بعد المائة يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ ما يُحذف من أواخر الأسماء في الوقف ( ° ): " ... قول الخليل أقوى ؛ وذلك أَنَّ الإتمام أصلٌ والحذف عارض "

<sup>.</sup> ۲۲۱/۳ الکتاب ۲۲۱/۳.

<sup>(</sup> ۲ ) يُنظر الانتصار ، صفحة ( ۲٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٨/٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الانتصار ۲٤٧ ، ۲٤٨ .

<sup>( ° )</sup> الكتاب ١٨٣/٤ .

وانظر إليه في هذا النَّصِّ الأَخير في قوله: « فالتَّمامُ أُولى به لأَنَّه الأَصل ؛ إذ لم يسمع قول العرب فيتبعها » هنا يقرِّرُ أَنَّه يُلجأ إلى هذا الدَّليل عندما يُعدم السَّماع عن العرب ، فكأنَّه يكرِّرُ موقفه مع الإجماع ، وكلُّ هذا يدلُّ على اعتناء ابن ولاَّد بالسَّماع عنايةً شديدة ، فهو يذكّرُ به ما بين الفينة والفينة .

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۲**۵۳** .

# أدلَّة أُخرى :

وهناك أَدلَّة أُخرى استدلَّ بِهَا ابن ولاَّد ، وقد أَشرنا إِلَى بعضها في مُقدِّمة هذا المبحث ، وربما أَطلق عليها البعض « الأَدلَّة الجدليَّة » وقد استدلَّ ابن ولاَّد ببعض منها ، ومن ذلك :

#### الاستدلال بالعكس:

ومن الأمشلة عليه قوله في المسألة الرَّابعة في ردِّه على المبرِّد عندما استدرَكَ على سيبويه في باب الفاعل الذي يتعدَّاه فعله إلى مفعولين ويقتصرُ على أحدهما إنْ شاء (١):

" ... وكذلك لو اضطُّرَّ شاعرٌ إلى أَنْ يقولَ مثل : مررتُ زيداً يضربُهُ عمروٌ ، للزم على قوله أَنْ يَنصبَ زيداً بفعلٍ مضمر ، يفسِّره (يضرب) ، فإنْ قال : ليس بمنساغ في اللفظ أَنْ تقول : مررتُ يضربُ زيداً عمروٌ ، قيل له : وهو منساغ في المجازاة أَنْ تقول في مثل : إنْ تمررْ بزيد يُكرمْك ، أَنْ تقول : إنْ تمررْ يُكرمْك ، على أَنْ ترفعَ زيداً بفعلٍ تحسررْ يُكرمْك ) ؛ لأَنَّه منساغ (٢) " .

وفي المسألة التَّاسعة يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في بسابٍ ترجمسته : هذا بابُ يُحملُ فيه الاسمُ على اسمٍ يُبنى عليه الفعلُ مرة ويُحملُ مرة أُخرى على اسم مبنيٍّ على الفعل :

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۷/۱

<sup>(</sup>٢) الانتصار ٤٩ ، ٥٠

"... فالجملُ تعطفُ على الجمل مع اختلاف أحوالها ، وتباين مجاريها في معانيها ، فكيفَ لا تُعطفُ مع اختلاف مواضعها ، وإذا كانت الجملة لا يلزم فيها أنْ تتبعها الجملة في لفظها ، كذلك لا يلزم في كل حال أنْ تَتْبعها في موضعها ، ألا ترى أنّك تقول : إنّ زيداً قائمٌ وعمراً جالسٌ ، فتأييّ بلفظ الجملة السُّانية كلفظ الأولى ، وتحملها عليها ، وإنْ شئتَ لم تفعل ذلك ، فتقول : إنّ زيداً قائمٌ وعمروٌ جالسٌ ، فأنت فيما ينساغ لك أنْ تحمله على الأول ، مُخيّرٌ ويسداً قائمٌ وعمروٌ جالسٌ ، فأنت فيما ينساغ لك أنْ تحمله على الأول ، مُخيّرٌ في حمله على الأول ، فكيف فيما لا ينساغ لك البتّة أنْ تحمله على الأول ، فكيف فيما لا ينساغ لك البتّة أنْ تحمله على الأول ، فله على الأول ، فله على الموضع كقياس ما تحمله على اللفظ ... (١) ".

وفي المسالة الرَّابعة والتَّسعين يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في باب الإِضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين: " ... وأمَّا قوله في « شية » : إنَّه إِذا ردَّ حركة الواو إليها أَسكن الشِّين ، فتحريك الشِّين أولى من تحريك الدَّال من يد ؛ لأَنّنا إِنَّما حرَّكنا في يد إِذا قلنا : يَدَوي ، تعويضاً مسن حركة الإعراب التي في الدَّال ، وحركة الإعراب ليست بلازمة على كل حال ، إنَّما تدخل في الوصل ، وتُحذف في الوقف ، و « شية "» حركتها حركة بناء لازمة للحرف ، والتَّعويض من اللازم أولى ، وليس كوها في الأصل للواو بمسانع لأنْ يُعوَّض منها ؛ إذْ لزمت الشِّين وجبت لها بعلَّة من العلل كما وجبت حسركة الإعراب في حالٍ من الأحوال ، ولمَّا لمْ يكن تركنا الإعراب في الوقف يوجسب ترك السَّعويض في النَّسب إلى يد ، لم يكن ردُّ حركة الواو إليها من يوجب ترك التَّعويض في النَّسب إلى يد ، لم يكن ردُّ حركة الواو إليها من يوجب ترك التَّعويض في النَّسب إلى يد ، لم يكن ردُّ حركة الواو إليها من يوجب ترك التَّعويض ... (٢) " .

<sup>(</sup>۱) الانتصار ٥٩ ، ٦٠ ، ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۲۱۲ .

#### الاستدلال ببيان العلَّة :

واستدلاله ببيان العِلَّة كثيرٌ جداً ولكنْ نذكر بعض المسائل في ذلك ، فمسنها المسألة التَّاسعة ، فيقول في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرَكَ على سيبويه في باب ترجسته : هذا باب يُحملُ فيه الاسم على اسم يُبنى عليه الفعلُ مرَّة ويُحملُ مرَّة أخرى على اسم مبنيٍّ على الفعل (١٠) :

" ... ونحسنُ نجسدُ في الكلام جملة "لا موضع لها معطوفة على جملة لها موضع ، يُجمع النَّحويون على إجازها ، ولا يمتنع الرادُّ من ذلك فيها ، وهو قولك : مسررتُ برجل قام أبوه وقعدَ عمرو "، فقام أبوه جملة " في موضع جر الأنها نعت لرجل ، وقعدَ عمرو "معطوفة عليها وليست في موضع جر " ؛ لأنك لا تقسول : مررتُ برجل قعدَ عمرو " ؛ إذْ ليس في الجملة الثَّانية ضمير يعودُ على رجل فيكون نعتاً له ، وكذلك إذا قلت: زيد يضربُ غلامَهُ فيغضبُ عمرو " ، فيضربُ غلامَهُ وفعضبُ عمرو " . فيضربُ غلامَهُ رفعٌ لأنَّه خبر المبتدأ ... ( ٢ ) " .

وفي المسألة العاشرة يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أنْ استدرك على سيبويه في باب الاستفهام (٣):

" قولــه: قد كان ينبغي لــه ها هنا أَنْ يُضمرَ فعلاً يرتفع به (أَنت) ويكــون ناصباً لزيد ، فليس يلزمه هذا ؛ لأَنَّ الكلام مبنيًّ من جملتين ، والجملة الأخرى مبنيَّة من اسم وفعل ...

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۹۱/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار **٦١** .

<sup>( &</sup>lt;sup>٣ )</sup> الكتاب ١٠١/١

ومثلُ ذلك أَأَنْتَ زيدٌ ضربته ؟ لأَنَّ ( أَنت ) ابتداءٌ وخبره الجملة ، وهي الابتداء الثَّاني وخبره ... (١٠ " .

وفي المسالة الثَّانية والعشرين يقول ابن ولاَّد في ردِّه على المبرِّد بعد أَنِ المسلوبة في بابِ ترجمته : هذا باب الصِّفة المشبَّهة بالفاعل (٢٠) :

" ... فأمَّا المعطوف في نحو قول الشَّاعر (")

بينَ ذراعَيْ وجبهةِ الأَسدِ

فقـــد أوجب في الكلام معنى وزيادة لم تكن فيه قبل دخوله ، فصار أقبح مــن (يا تيمَ تيمَ عديّ) ولم يجز إلاّ في الشّعر ؛ لأنّها فصلٌ في اللفظ والمعنى ، وذلك فصلٌ في اللفظ دون المعنى ...

... وأمَّا قوله: ولو أراد التَّفرقة لقال: بين ذراعي وجبهتِهِ الأَسد، فهو مفرِّقٌ، قال ذلك أو لم يقله؛ لأَنَّ المعنى قد عُلمَ أنَّه يريدُ إضافتهما إلى الأَسد، والأَوَّل هو أولى بالإِضافة إلى الاسم الظَّاهر من الآخر ... ( أ ) " .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الانتصار صفحة ( ٦٤ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۱۹٤/۱ .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في الكتاب ١٨٠/١ ، وشرح ديوانه ٢١٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>؛ )</sup> الانتصار ، صفحة ( **٨٤** ) .

#### الاستدلال بعدم وجود الدُّليل على نفي الحكم:

ومسن الأمثلة على ذلك قوله في المسألة التّاسعة في الرّد على المرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا بابٌ يُحملُ فيه الاسمُ على اسم يُبنى عليه الفعلُ مرّة ويُحملُ مرّة أخرى على اسم مبنيّ على الفعل : (١)

" أَمَّا قُول محمَّد : إِنَّه لا يجوزُ أَنْ تعطف جملة ً لا موضع لها ، فهذه دعوى لم يأت معها بحُجّة تبينها ، وليس الأَمر في ذلك على ما ذكر ؛ ونحن نجد في الكالم جمَّلة ً لا موضع لها ، معطوفة على جملة لها موضع ، يجمع النَّحويون عالما على إجازها ، ولا يمتنعُ الرادُّ من ذلك فيها ، وهي قولك : مررتُ برجلٍ قام أبوه وقعد عمرو ... (٢) ".

وفي المسألة الحادية والثّلاثين استدركَ المبرِّد على سيبويه في باب ترهته : هذا بابٌ يُختار فيه أَنْ تكون المصادر مبتدأة مبنيًا عليها ما بعدها (٣) ، حيث إِنَّ سيبويه لا يُجيز السَّقيُ لك والرَّعيُ لك ، وقد زَعَمَ محمَّد في استدراكه أنّه لا فصل في القياس بين هذا وبين الحمدُ لله ، والعجبُ لزيد ، وزعم أَنَّ أَبَاعمر الحرْميَّ أَجاز رفعهما ، فيقول أحمد في الرَّدِ على المبرِّد :

" أُمَّا قوله لا فصل بينهما في القياس ، فلعمري إِنَّ الأَمر كذلك ، إِلاَّ أَنَّ العرب لَمْ تتكلَّم بهذين الحرفين مع الأَلف واللام ، وكان سبيله في الرَّدِّ أَنْ يأتيَ بشاهد من كلام العرب يدلُّ على خلاف قوله ...

<sup>.</sup> ٩٠/١ الكتا*ب* ١١/١

<sup>(</sup>۲) الانتصار ٥٩ ، ٦١ .

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۳۲۸/۱ .

وأَمَّا قوله: إِنَّ أَباعمر الجرميَّ أَجاز ذلك ، فإِجازة أَبي عمر بغير حُجَّة مان كلام العرب كإِجازة محمَّد بن يزيد ، ولا فرق بين إِجازة هذا وهذا إِلاَّ أَنْ يأتيا بحُجَّة ... (١) " .

وفي المسالة السَّبعين يقسول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرَكَ على سيبويه في باب ترجمته : هذا بابُ لايكون وليس وما أشبههما (٢٠ حيثُ زَعَمَ سيبويه أَنَّ حاشا حرف جاء لمعنى فجرَّ ما بعده ، وفيه معنى الاستثناء :

" ... وأمَّا رجوع محمَّد عن أنْ يكون فعلاً إِلَى أنْ زَعَمَ أنَّها مصدرٌ فهذا ظنُّ لَمْ يأتِ معه بِحُجَّة ، وهل وُجد في الكلام مصدرٌ من فاعَلَ يُفاعلُ على وزن فعله ولفظه ؟ وليس في الكلام فاعَلَ فاعلاً ، وإِنَّما المصدرُ من فاعَلَ مفاعَلة وفعَالٌ مثل : قاتَلَ مقاتلة ً وقتالاً ... (") " .

#### الاستدلال بالأصول:

وذلك كما في المسألة السَّادسة عشرة بعد المائة في ردِّه على المبرِّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا باب أيضاً للخصال التي تكونُ في الأشياء (٤٠) ، يقول ابن ولاَّد :

<sup>(</sup>١) الانتصار ١٠١، ١٠٢.

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۲/ ۳٤۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ١٦٩ ، ١٧١ .

<sup>.</sup> ۲۸/٤ الكتاب (٤)

" أُمَّا قوله: إِنَّ العين في (ضَعَة) فَتَحَتْ ما قبلها كما تفتح في الفعل فغلطٌ ؛ لأَنَّ ذلك لا يكون في الأسماء قياساً ، وإِنَّما جعلوا هذا في الفعل ؛ لأَنَّ الفعل ؛ لأَنَّ الفعل أَنَّ الفعل أَنْ أَنْ أَنْ الفعل أَنْ أَنْ الفعل أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الفعل أَنْ أَنْ أَنْ

#### استدلاله بدليل الاستحسان :

ومن الأمثلة على هذا الدَّليل ما جاء في المسألة الرَّابعة والسِّتين ، فيقول ابسن ولاَّد في ردِّه عسلى محمَّد بن يزيد بعد أَنْ استدرَكَ على سيبويه في باب ترجمتُه : هذا بابٌ من الاختصاص يجري على ما جرى عليه في النِّداء (٢٠) :

" ... وكذلك المسألة التي مثّل بها ، وهو قولك : لقيتُك يومَ عبدالله قائماً ، فإنّما الفعل في اليوم ، ولَمْ يَعملْ في عبدالله ، ولو جعلتَ قائماً حالاً من الكاف أو التّاء في لقيتك جاز ؛ لأنّ الفعل قد عمل فيهما ، فحسن أنْ يعملَ في حالهما ، ولا يكون قائمٌ حالاً من عبدالله في هذه المسألة ، فإنْ أردت أنْ تجعَله لعبدالله قلت: لقيتُك يومَ عبدالله قائمٌ (") " .

ومن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد بالاستحسان المسألة الثَّانية والنُّلاثون بعد المائة ، فيقول في ردِّه على المبرِّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في باب الإدغام ، بعد أَنْ استدلَّ سيبويه بقول الرَّاجز : (٤)

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۲٤٧ ، ۲٤۸ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۲۳۳/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ١٥٤ ، ١٥٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> البيت بلا عزوٍ في الكتاب ٤٥٠/٤ ، والمحتسب ٦٢/١ ، والمخصَّص ١٣٩/٨ ، والنُّكت ١٢٥٦ .

## كَأَنَّهَا بَعْدَ كَلالِ الزَّاجِرِ وَمَسْحِي مَرُّ عُقَابٍ كَاسِرِ

يقــول : " إنَّما جاز التقاء السَّاكنين في هذا البيت على ضعفه ؛ لأنَّه لا يلزم الإدغام من وجهين :

أحدهما: أنَّه قد يكون موضع الهاء ما لا تُدغم فيه الحاء ؛ لأَنَّ الهاء ليست من الكلمة ، وإنَّما هي كناية ، فقد تضيف هذا الاسم إلى الكاف المضمرة والاسم الظَّاهر وقد لا تضيفها ، فهذا وجة .

والوجهُ الآخرُ: أَنَّ هذا الإدغام إنَّما وقع استحساناً من قائله في لغته لا على أنَّه لازمٌ في اللغات ، واجتماع السَّاكنين ها هنا كاجتماعهما في الوقف ، إلاَّ أنَّه وَصَلَ فتركه على حاله في الوقف ، ومن ها هنا صار قبيحاً (١) " .

<sup>(</sup> ۱ ) الانتصار ۲٦۸ ، ۲٦۹ .

# ٢- طُرُقُ ابن ولاَّد في استدلاله :

تعدَّدتِ الطُّرُقُ التي استخدمها ابن ولاَّد في استدلاله على ما يذهب إليه من آراء في سبيل الانتصار لسيبويه ، فمن مقتضيات الصِّناعة النَّحويَّة التي كان يُجيدُها إلى استدلاله بآراء النُّحاة الآخرين ، وآراء سيبويه ، بل آراء المبرِّد نفسه ، إلى الإلزام ، إلى الاستدلال بشرح عبارة سيبويه وببيان منهجه ، إلى غير ذلك من الطُّرق الكثيرة التي استخدمها ابن ولاَّد في استدلاله ، والتي سنذكرها الآن بشيء من التَّفصيل ، مع ضرَّب الأمثلة لكلِّ طريقة :

## مقتضيات الصِّناعة النَّحويَّة :

لقد كَانَ لتمكُّن ابن ولاَّد من الصِّناعة النَّحويَّة أثرٌ كبيرٌ في انتصاره لسيبويه على المبرِّد ، وهي السِّمة البارزة لديه ، ولا غرو في ذلك ؛ فهو الذي قيل عنه : إنَّه نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن نحويٌّ ابن خويٌّ ابن خويٌّ ابن أصولها ، ثُمَّ يمثِّل لها ويستشهد ، ويبِّين خطأ الخصم إذا ما أخطأ في الصِّناعة النَّحويَّة ، انظر ْ إليه في هذه المسألة لتتبيَّنَ طَرَفاً مما قلتُ لك : يقول محمَّد بن يزيد :

" ومـن ذلك قوله في باب « ما » إنَّ الخبر جاء في التَّقديم منصوباً في قول الفرزدق : (٢)

<sup>(</sup>١) إنباه الرُّواة ٩٩/١ ، بغية الوعاة ٣٨٦/١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۲۰/۱ ، شرح ديوانه ۲۲۳ .

فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ الله نِعْمَتَهُمْ اِذْ هُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ قَلَ هُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ قَالَ اللهِ عَمَّالَ اللهِ عَمَّالًا اللهِ عَمَّالًا اللهِ عَمَّالًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

قال أهد: قول محمَّد « وليس هذا موضع ضرورة » لا حُجَّة فيه على سيبويه ، إنَّما هي رواية عن العرب ، والمحاجَّة في مثل هذا على العرب ، أنْ يقول لهم : لِمَ أعربتم الكلام هكذا من غير ضرورة لحقتكم ؟ أو يُكذِّب سيبويه في روايته ، وهو عنده بخلاف هذه الحال ، وإذا كان غير مُكذَّب عنده فيما يرويه ، وكانت العرب غير مدفوعة عمَّا تقوله مضطرَّة بالوزن أو غير مضطرَّة ، فعلى النَّحويِّ أنْ ينظر في علَّته وقياسه ، فإنْ وَافَقَ قياسَهُ وإلاَّ رواه على أنَّه شاذًّ عن القياس ، ولم يكن للاحتجاج بالضرورة وغيرها معنًى ، إذا كان النَّاقل ثقة .

فأمّا قوله: والفرزدق لُغَتُهُ رَفْعُ الخبر مُؤخّراً ، فكيف يُنْصَبُ مُقدَّماً ؟ فَلَيْسَ ذَلْكَ بَحَجَّة ؛ لأَنَّ الرُّواة عن الفرزدق وغيره من الشُّعراء قد تُغيِّر البيت على لغيتها ، وترويه على مذاهبها مما يُوافقُ لُغَةَ الشَّاعِرِ ويُخالِفُهَا ؛ ولذلك كَـشُرَت السرِّوايات في البيت الواحد ، ألا ترى أنَّ سيبويه قد يستشهد ببيت لوجوه شَتَّى ؛ وإنَّما ذلك على حسب ما غيَّرته العربُ بلُغاها ؛ لأَنَّ لغة الرَّاوي من العَرَب شاهدٌ ، كما أنَّ قول الشَّاعِر شاهدٌ إذا كانا فصيحين ...(١) ".

وقُــوَّةُ ابن ولاَّد في هذه الصِّناعة ، وتمكُّنُهُ منها قد لا تُحوجه في بعض المسائل إلى الاســـتدلال ؛ لأَنَّ الخصم قد اقتنع بما يقول ، وشُده بما يسمع ، والمسائل الدَّالة على ذلك كثيرة ، فانظر إليه في هذه المسألة أيضاً لتتبيَّن شيئاً ممَّا قلتُ لك :

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> الانتصار ، المسألة السَّابعة ( £0 ، ٥٥ ) .

#### يقول محمَّد بن يزيد:

" ومسن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ هذا بابُ ما هو اسمٌ واحدٌ يقعُ على جميع ، وفيه علامة التَّأْنيث ، يُقالَ حَلْفاءُ واحدةٌ ، وحَلْفاءُ للجميع ، وطرفاءُ وبُهْمي (١).

قـــال محمَّـــد: وزعم الأصمعيُّ<sup>(٢)</sup> أنَّ الطَّرفاء طَرَفَة ، وواحد الحَلْفاء حَـــلفَة ، مكسور اللام ، وواحد القَصباء قَصَبَة ، وهذا خاصَّة كثيرٌ على ألسنة العوامِّ .

قال أحمد: أمّا مَا حَكَاهُ عن الأصمعيّ من سماعه طَرَفَة وحَلفَة فصحيحٌ ، وليسس يحكي إلا ما سَمِع ، وأمّا تأوّله أنّه مكسّرٌ على حلفاء وطرفاء ، فغير صحيح ، وهو في صناعة النّحو ضعيف ، والدّليلُ على أنّ حلفاء وطرفاء ليس بجمع كُسّرت عليه طَرَفَة وحَلفَة أنّك تُحقّرُه على لفظه فتقول : حُليْفَاء وطُسريْفَاء ، ولا تردّه إلى تحقير طَرَفَة وحَلفَة ، ثُمّ تجمع بالألف والتّاء كما تفعل ذلك بالجموع إذا كُسّر عليها الواحد ، نحو قولك في تحقير الواحد من درهم : دُريهمات ، وإنّما حقّرت درهماً ، ثُمّ جمعته ، ولو جُمِعَ طَرَفَة وحَلفَة على بابه لأجْري مُجْرَى نظائره نحو : شجرة وشجر ، وخرزة وخرز ، فكان فيه طَرَفَة وطَرفَة وحَلف ، وطَرفَة وحَلف ، من درهم : وطَرف ، وحَلفَة وحَلف ، كما قالوا : قَصَبَةٌ وقصَب ... (٣) " .

أُمَّــا في هـــذه المسألة فهو يتَّخذُ أُسلوباً آخر لإيصال الحجَّة إلى الخصم تتجلَّى فيه براعته في هذه الصِّناعة ، وإلمامه بمقتضياتها ، فانظرْ إلى المبرِّد يقول :

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۹٦/۳ ه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر النُّكت ١٠٠٨ ، شرح المفصَّل ٨٠/٥ ، اللسان (حلف).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الانتصار ٢٤١ .

" ومما أصبناه في الجزء الرَّابع في باب ترجمتُهُ : هذا بابٌ من الفعل سُمِّي الفعل فيه بأسماء مضافة ليستْ من أمثلة الفعل الحادث ، قال (١٠): أمَّا ما تعدَّى المنهيُّ المأمور إلى مأمور به فقولك : عليك زيداً ، ودونك زيداً ، وأمَّا ما تعدَّى المنهيُّ إلى منهيٍّ عنه فقولك : حذرك زيداً ، وحذارك زيداً .

قال محمَّد : فقد ترك في هذا القياس من وجهين : أَمَّا أَحدُهما فإنَّ قوله : حَذَرَكَ إِنَّما معناهُ احذرْ ، وهذا أَمرٌ ، فإنْ قال قائل : معنى احذرْ : لا تَدْنُ منه ، فكذلك عليك معناه لا يفوتنَك ، وكلُّ أَمرٍ أَمرتَ به فأَنْتَ في المعنى ناه عن خلافه ؛ لأَنَّ قول : اضربْ زيداً ، هي عن ترك ضربه ...

قال أحمد: الذي يُبيِّن فساد ما أتى به محمَّد أَنْ نُبيِّنَ أَوَّلاً ما معنى الأَمر ؟ وما معنى السنَّهي ؟ فنقول: إنَّ الأَمر هو: تزجيتُك المأْمور إلى فعل يفعله ، ومحاولتُك ذلك منه ، والنَّهي : محاولتُك أَنْ يترك فعلاً ، والدَّليل على ذلك أنَّك إذا قالتُ آمراً: اضربْ أَو قُمْ ، كَانَ الجواب من المأْمور إذا انصاع لأَمرك أَنْ يقولَ : أَنَا أَفْعلُ ، وإذا هيتَ عن شيء كقولك : لا تفعلْ ، فالجوابُ عن ذلك أَنْ يقولَ : لستُ أَفْعلُ ، فجوابُ الأَمر بالإيجاب ، وجواب النَّهي بالنَّفي .

وإذا كان الأمرُ على ذلك نظرنا فيما أتى به سيبويه كمّا أنكره محمّد ، فقلنا : لا يخلو قوله : حَذَرَك من أَنْ يكونَ حَلَهُ على أمرٍ يفعله ، أو نهي يتركه ، فإنْ كانْ حَمَلَه على التَّرك فهو نهي لا محالة ، وهذا معنى التَّحذير ، فأمّا ما أتى به العربُ على لفظ الأَمر وهو في معنى التَّهي ، وعلى لفظ النَّهي وهو في معنى الأَّمر فكثيرٌ .

<sup>.</sup> ٢٤٩/١ الكتاب ٢٤٩/١ .

وإنَّما قرب الشَّيء إلى حقيقة معناه ، وذلك نحو قولهم : انته عن كذا ، قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ اِنْتَهُوْا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (١)، فهذا على الحقيقة لهيٌّ وإنْ كانَ على بناء الأَمــر ، فـلا وجه لقولك : إِنَّ حذَرَك في معنى احذرْ ، فهو لو قال : احذرْ ، لكانَ ناهياً في المعنى .

فأمّا قوله: وكلّ أمرٍ أمرت به فأنت في المعنى ناه عن خلافه ، فليس كما قــال ، قــد يخـرج الأمـر مخـرج التّخيير كقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٢) ولم يُنهوا عن ترك الصّيد إذا أمروا بالصّيد ، وليس الأمر لهيا مــن حيث كان أمراً ، ولا النّهي أمراً من حيث كان لهياً ، وإذا أمرنا بالشّيء فإنّما نعلم أنّا لهينا عن خلافه باستدلال لا بنفس لفظ الأمر ، ولو جاز أنْ يكون الأمر نهياً والنّهي أمراً لكان المأمور به هو المنهي عنه ، والمأمور هو المنهيّ ، هذا خطأ ... (٣) " .

## 

وهي إحدى الطُّرق التي سلكها ابن ولاَّد في استدلاله ، وإنْ لَمْ يُكثر من ذلك ، والرأيُ النَّحوي لعالمٍ من العلماء لا يُعدُّ دليلاً يُردُّ به رأي غيره إلاَّ إن كان مستنداً إلى دليلٍ معتبرٍ من أدلَّة النَّحو المعروفة كالسَّماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال ، ولكنْ ربَّما ذكر النَّحوي رأي عالم آخر من باب

<sup>(</sup> ۱ ) النِّساء آية ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٢.

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة الخامسة والعشرون ( ٩٠ ، ٩١ ) .

الاستئناس ، ومن باب ترجيح رأيه الذي يذهبُ إليه ، وخصوصاً إذا كان ذلك النَّحوي الذي نُقل رأيه لمَّن لهم باعٌ في صناعة النَّحو .

ومن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد بآراء النُّحاة الآخرين هذه المسألة التي يقولُ فيها محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُه : هذا بابُ ما ينتصبُ لأنّه قبيحٌ أَنْ يُوصَفَ بَمَا بعده ، زَعَمَ أَنّه يقولُ (1) : هذا قائماً رجلٌ ، فينصبُ قائماً على الحسال ؛ لأنّه لا يجوز أَنْ يجعل رجلاً صفةً لقائم ، فينصبَ على جواز هذا رجلٌ قائماً، إلاَّ أَنّه الوجه لما قدَّمه ، وكذلك فيها قائماً رجلٌ ، وصدق هذا القياس ، ولكنّه أَجاز مَعَ هذا أَنْ تَقُولَ : هُوَ قائماً رجلٌ ، وهذا محال ، وقد ناقض فيه ؛ لأنّه لا يجوز هو رجلٌ قائماً ، وهو يردُّ هذا وجميعُ النّاس .

قال أحمد: لَمْ أَرَهُ جعل بين الرَّدِّ وبين كلام صَاحِبه غير زيادة حرف السنَّفي ؛ وذلك أنَّه قال: لا يجوز ، فزاد (ولا) فقط ، ولم يُبيِّن من أَيْنَ امْتَنَعَ ذلك ، وادَّعسى أَنَّ سيبويه يردُّ قول نفسه وجميع النَّاس كذلك ، وليس الأَمرُ كَمَا قَالَ ، وَبَيَانُ ذلك أَنَّ الكوفيِّين بأسرهم يُجيزون هذا الباب ، ولايُفرِّقونه ، وإنَّما سيبويه حكى عن الخليل في المعارف إذا وقعت بعد المضمرات في مثل قولك : هو زيدٌ منطلق أنَّه لا يجوز ، وليس هذا من ذلك ؛ لأَنَّه ليس كلُّ النَّاس يعرفُ زيداً ، إنَّما يعرفه بعض ، ويجهله بعض ، وليس رجلٌ كذلك ، وما أشبهه مسن النَّكرات ، وإنَّما صار الكلام محالاً في زيد ونظائره ؛ لأَنَّك إذا قلتَ : هو زيدٌ قائماً فإنَّما تعرِّفُ المخاطب في نفسه ، إذْ كان لا يعرفه ...

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢٢/٢.

وسأَلتُ أبا إسحاق (1) عن هذه المسألة فأجاب بأنّها لا تجوز إلا على أنْ تجعلَ رجلاً في معنى الرُّجْلَة وفي الشَّجاعة (1)، وهذا الذي ذهب إليه قد جاء به سيبويه في المعسرفة ؛ لأنّه قال : إذا قال الرَّجُلُ : أنَا فلانٌ وهو يُريد الافتخار حَسُنَتِ الحالُ بعده ، وكذلك إذا قال : أنَا عبدُالله ، وهو يريد التَّذلُّل والتَّصغير لشَّأَنه قال بعده : آكلاً كما يأكل العبيد ( $^{(7)}$ )، وهذا التَّأويل منساغٌ في المعرفة والنَّكرة ( $^{(2)}$ ) " .

وفي مساًلة أخرى يستدلُّ فيها ابن ولاَّد برأي أحد النُّحاة يقولُ محمَّد بن يزيد :

" ومسن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ ما لا يكون إلاَّ على معنى ولكنَّ (°) ، يعني في الابتداء ، فأوجب ألاَّ يكون فيه إلاَّ النَّصب .

قال محمَّد : وقد ذكر في هذا الباب أشياء كثيرة يجوز فيها الرَّفع ، وهذا نقضٌ لما صدَّر به الباب من ذلك قوله (٦٠) :

وَلا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُم بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ

ينبغي في «غير » أَنْ تكون في موضع رفع على حدِّ قوله: ما جاءين أَحَدُ إلاَّ هَارٌ ، أَي أَحَد الجَائين هَارٌ ، ويكون عيبهم هذه الفضيلة ، أي هذا مكان ذلك ، كما أَجاز عتابك السَّيف ( $^{(4)}$ ).

<sup>(</sup>١) هو أَبو إسحاق الزُّجَّاج انظر ترجمته صفحة (٧١) من هذا البحث .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> يُنظر النُّكت ٥٠٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٣ )</sup> الكتاب ١ / ٢٧/٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>؛ )</sup> الانتصار ، المسألة الثَّانية والخمسون ( ١٣٤–١٣٦ ) .

<sup>(°)</sup> الكتاب ۲/**٥**۲۳.

<sup>(</sup>٦) للنَّابغة الذُّبياني في ديوانه ٦٠ والكتاب ٣٢٦/٢ .

<sup>·</sup> ٣٢٣/٢ لكتاب ٣٢٣/٢ .

وعلى هذا يجوز أَنْ يكون قول الله جلَّ وعزَّ : ﴿ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْسِرِ حَسِقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُونُلُوْا رَبُّنَا الله ﴾ (١) أَيْ : الذي يقوم مقام ما يجب لَهُ الإخسراج عند الكافرين أَنْ يقولوا : ربُّنا الله ، وقد ذكر أشياء كثيرة نحو هذا تركنا ذكرها لاستغنائنا ببعض عن بعض .

قسال أهسد : ... وأُمّسا قولسه : وقد ذكر أشياء كثيرة تركنا ذكرها لاستغنائنا ببعض عن بعض ، فما علمتُ أَنَّ في الباب مسألة إلا وسيبويه موافق عليها ، لا تحتملُ شيئاً ثمّا ذكره محمّد ، غير أنّه تأوّل فيها المعنى تأوّلاً ضعيفاً بعد أن اختار قول سيبويه ، وبنى التّفسير عليه ، وهو قوله جلّ وعزّ : ﴿ لا عَاصِمَ مَسَنْ أَمْرِ الله إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ﴾ ( $^{7}$ ) ، فلا يجوز في قول أحد : إنَّ من رحم يكونُ بَسدلاً من عاصم ؛ لأنّه إنْ أبدل منه صار ( من رحم ) يُعتصمُ به من الله ، وهذا مُحال .

وقد اتَّفقَ أهل اللغة جميعاً أنَّ تأويل (إلاَّ) ها هنا الانقطاع ، وأنَّه لا يجوز أنْ يكون مبدلاً من الأوَّل ، وكذلك قال الفرَّاء (٣) في كتاب المعاني (٤) إلاَّ أنَّد زعم في آخر كلامه بعد أنْ مضى صدرُه على ما ذكرنا أنَّه تأوَّل متأوِّل أنَّ عاصماً في معنى معصوم جَازَ البدلُ كما كان في ﴿ عيشَة رَاضِيَة ﴾ (٥) بمعنى مرْضيَّة ، و ﴿ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ (١) بمعنى مدفوق ، وهذا تأويلٌ فَاسِدٌ ؛ لأَنَّ مثل ذا

<sup>(</sup>١) الحجّ آية ٠ £ .

<sup>(</sup>۲) هود آية ۲۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> هو أَبو زكريًا يحيى بن زياد ( ت ٢٠٧ هـ ) انظرْ طبقات النَّحويين واللغويين ١٤٣ ، ومعجم الأُدباء ٢٧٦/٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) يُنظر معاني القرآن ١٥/٢ ، ١٦ .

<sup>(°)</sup> الحاقّة آية ٢١ والقارعة آية ٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> الطَّارق آية ٦.

إنَّما يجوز فيما لا يُلبس ، فأمَّا ما ألبس فلا يجوز فيه ذلك ، ألا ترى أنَّك لو قسلت : لا ضارب في الدَّارِ ، وأنت تُريدُ مضروباً ، لم يَعْلم المخاطب حقيقة ما أرَدْت ، وكذلك لو قُلت : رأيت زيداً ضارباً ، وأنت تُريد مضروباً ، لم يعلم ما نويت ، وفي هذا اختلاط الكلام والتباسه وفسادُه (١) " .

#### الاستدلال بأراء سيبويه :

لم يتردَّد ابن ولاَّد في الاستدلال بآراء سيبويه نفسه الذي يقوم بالانتصار له على المبرِّد ؛ لأَنَّ الكلَّ يعرف أنَّه إمام النُّحاة ، بل إنَّه يصرِّح بذلك في ردوده على المبرِّد ، انظرْ إليه وهو يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرك على سيبويه قوله في باب « نعم » : هذا بابُ ما لا يعمل في المعروف إلاَّ مضمراً ؛ لأنَّهم شرطوا التَّفسير (٢) :

" ... وجمـــلةُ القـــول في ذلك أَنَّ الموضع الذي تعملُ فيه في المظهر غيرُ الموضع الذي حكيناه عنه هو شاهدٌ الموضع الذي لا تعملُ فيه إلاَّ في مضمر ، والفصل الذي حكيناه عنه هو شاهدٌ لما احتججنا به له ، ومن قوله نعبِّرُ عنه ، ونحتجُّ له ... (٣) " .

ومن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد أيضاً بقول سيبويه هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد:

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والسُّتُّون ( ١٦١ – ١٦٥ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۱۷٥/۲

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة السَّادسة والخمسون ( ١٤٠ – ١٤٢ ) .

" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلغى ، ذكر (١) أنّه إذا أخّر ظنَنْتُ وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مخيّر ، إنْ شاء أعمل ، وإنْ شاء ألغى ، وذلك أنّه إنْ قدّرها مؤخّرة مثلها مقدّمة لم يكن من الإعمال بدّ ، وإنْ تكلّم وهو يُريد بالاسم الابتداء فقال : زيدٌ ، وهو مُتيقّنٌ ، ثُمّ أدركه الشّـكُ بعــدُ فقال : أظنُّ منطلقٌ ، لم يعمل ظنَنْتُ ، وقد عمل الابتداء ؛ لأنّ عاملاً لا يدخلُ على عامل ، وهذا قولُ جميع من يُوثقُ بعِلْمِه ...

قال أهد : ... والذي ردَّه أحدُ وجهيها ، والدَّيلُ على ذلك قولُ سيبويه (٢) في هذا الباب : " وإنَّما كَانَ التَّاخيرُ أقوى " يعني في الإلغاء ؛ " لأَنَّه يجيء بالشَّكِّ بعدما يمضي كلامُه على اليقين ، أو بعدما يبتدئ وهو يُريدُ اليقين ، ثُرَّمَ يُدركه الشَّكِ " فقولُ سيبويه : " يجيء بالشَّكِ بعدما يمضي كلامُه على اليقسين " ، عند السَّامعين لا عندَ المتكلِّم ، ولو أراد عند المتكلِّم لم يقل : " أو بعدما يبتدئ وهو يُريدُ اليقين ، ثُمَّ يُدركُهُ الشَّكُ " فقوله ها هنا : وهو يريدُ اليقين ، فهو ها هنا اليقين ، فهو ها هنا غيرُ مُريد لليقين ، وإنَّما خوجَ كلامُه على اليقين عند السَّامعين ، وقد بَنَاهُ في غيرُ مُريد لليقين ، وإنَّما خوجَ كلامُه على اليقين عند السَّامعين ، وقد بَنَاهُ في نيَّته على اليقين ، وقد بَنَاهُ في نيَّته على الشَّكُ ؛ لأَنَّ الشَّكُ إرادته ... (٣) " .

ومن المسائل أيضاً التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد برأي سيبويه هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد:

<sup>.</sup> ١٢٠-١١٩/١ الكتاب <sup>(١)</sup>

<sup>.</sup> ۱۲۰/۱ الکتاب ۱۲۰/۱

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الانتصار ، المسألة الرَّابعة عشرة  $^{(7)}$ 

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُه : هذا بابٌ لا يكون الوصفُ المفردُ فيه الا ومن ذلك قوله في باب ترجمتُه الرَّجلُ زيدٌ أَقبلْ ، وإنَّما نَوَّنْتَ لأَنَّه موضعٌ لا وانَّما نَوَّنْتَ لأَنَّه موضعٌ ينصبُ فيه المضاف » (١).

قَالَ محمَّدٌ: وَقَدَ نَاقَضَ ؛ لأَنَّه يقولُ: يا هذا زَيْدٌ أَقْبِلْ ، وزيداً على اللفظ وعلى الموضع فيُنَوَّن (٢) ، وهذا موضعٌ لا يقعُ فيه المضاف إلاَّ نصباً ، لا تقول إلاَّ : يا هذا ذا المال أقبل ، على ندائين ، وقد كان قال في أوَّل باب النِّداء: أقولُ : يا زيدُ الطَّويلُ والطَّويلَ على الموضع ، والرَّفع فعلى أنَّ زيداً وما أشبهه قد اطَّرد فيه النِّداء ، وصار بمترلة ما يرفعه الفعل والابتداء ونحو ذلك ...

قال أهمد: أمَّا قول سيبويه في يا أيُّها الرَّجُلُ زيدٌ: إنَّ زيداً مُنُونٌ لأَنَّه في موضع يرتفع فيه المضاف ، فليس يُخالفُ محمَّدٌ ولا غيره فيه ، وإنَّما ألزمه على هـــذا القول أنْ لا يُنوِّن في الموضع الذي ينتصب فيه المضاف ، إذْ عَارَضَه بقوله في موضع آخر : يا هذا زيدٌ ، وهو يقول : يا هذا ذا الجُمَّة ، فيُنْصَبُ على النَّعت ؛ لأَنَّ هذا لا يُنعت ْ بالمضاف ...

وَقَدْ قَالَ سيبويه في غَيْرِ هذا الفصل: وإنَّما يجوز في موضع يُنتصبُ فيه المضاف ، أي: إنَّما يجوز الحذف في هذا الموضوع ، وغير الحذف أيضاً جائز ، وكذلك إذا قال: يا هذا زيد ، وهو ينوي الوقوف على هذا ، فإنْ شَاءَ رَفَعَ زيداً بتنوينٍ وبغير تنوين ، وإنْ شاء نَصبَه مُنَوَّناً ... (٣) ".

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۱۹۳/۲ .

<sup>· (</sup>۲) يُنظر الكتاب ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والخمسون ( ١٤٣–١٤٥ ) .

#### الاستدلال بأراء المبرِّد نفسِه :

قسد يقسعُ المبرِّدُ في التَّناقضِ دونَ أَنْ يَشْعُرَ بذلك ، وقد يَغفُلُ عن بعضِ آرائه ، إلاَّ أَنَّ يقظة ابن ولاَّد تحول دون ذلك ، فيقوم بالتَّنبيه على كلِّ ما سها عنه ، واستدلاله هذا برأْي المبرِّد يعدُّ إلزاماً لسه ، فانظرْ إليه في هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلغى ، ذَكَر (١) أنّه إذا أخّر طَنَنْتُ وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مخيّرٌ ، إنْ شاء أعمل وإنْ شاء ألغى ؛ وذلك أنّه إنْ قدّرها مؤخّرةً مثلها مقدّمة لم يكن من الإعمال بُددٌ ، وإنْ تكلّم وهو يُريد بالاسم الابتداء ، فقال : زيدٌ ، وهو متيقّنٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الشّكُ بعدُ فقال : أظنُّ منطلقٌ ، لم يَعْمَل ظننتُ وقد عَملَ الابتداء ؛ لأنّ عاملاً لا يدخلُ على عامل ، وهذا قولُ جميع من يوثق بعلمه ، وكذلك إنْ قال : أين عاملاً لا يدخلُ على عامل ، وهذا قولُ جميع من يوثق بعلمه ، وكذلك إنْ قال : أين تظنُّ زيداً ؟ إذا جعل «أينَ » مستقرًا ، وإنْ شاء نصب ، وإنْ قال : أين تظنُّ زيداً قائماً ؟ وجعل المفعولين زيداً وقائماً ، فلا بُدَّ من النّصب ؛ لأنّه ابتدأ بالفعل قبل أنْ يعمل بالابتداء ، وأجاز سيبويه (٢) متى تظنُّ زيدٌ منطلقٌ ، وقال أجيزه ؛ لأنّ قبله كلاماً ، فألغى بين كلامين ، وهذا نقضُ جميع هذا الباب .

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ( \ ۱۲۰ ، ۱۲۰ . ۱۲۰ .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ۱۲٤/۱ .

قـــال أَهـــد : ... ولـــو تأمَّل محمَّدٌ هذه المسألة لم ينسبْه في المسألة التي أَجازها إلى نقض الباب ، وقد أَجَازَ النَّحويُّون – ومحمَّدٌ معهم – أَينَ تظنُّ زيدٌ ؟ لا اختلاف بينهم في ذلك ؛ إذْ جاء عن العرب في قول الشَّاعر (١٠) :

أَ بِالأَرَاجِيزِ يَا ابْنَ اللؤْمِ تُوعِدُنِي وَفِي الأَرَاجِيزِ خِلْتُ اللؤمُ والخورُ

فــــ « أَيْنَ » كلامٌ مَضَى قبل الظّنِّ على اليقين ها هنا ، وإنْ لم يذكر المخبر عنه إلاَّ بعد الظّنِّ ، وإنَّما أوقعتَ حرفَ الاستفهامِ على الظَّنِّ قبل مجيئك بزيدٍ ، فالكلام مبنيُّ على الشَّكِّ وهو مُلغًى ... (٢) " .

ومن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد برأي المبرِّد هذه المسألة التي يقولُ فيها محمَّد بن يَزيْد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابٌ من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً ، ذكر (") أنَّ قولك : العَشَاربُ والشَّاتُم وما أشبه ذلك لا تدخله الألف والسلام إلاَّ على معنى الذي فَعَلَ ، ولا اختلاف بين النَّحويين في أنَّه تدخله على الوجهين جميعاً ، على الذي فَعَلَ ، وعلى الذي يَفْعَلُ ، ألا ترى أنَّك تقولُ : الضَّاربُ زيداً أمس عبدُالله .

<sup>(</sup>۱) نسب البيت إلى اللعين المنقري في : الكتاب ١٩/١ – ١٢٠ ، والنُّكت ٢٥٢ وشرح المفصَّل ٨٥/٧ ، والخُزانة ١٦٤/١ ، ونسب إلى جرير في شرح أبيات سيبويه ٢٦٩/١ ، واللسان (خيل ) وديوان جرير ٢٠٢٨ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الانتصار ، المسألة الرَّابعة عشرة ( ۷۳ – ۷۵ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ١٣٠/١

قال جرير :(١)

فَبِتُّ والهَــَمُّ تَعْشَانِي طَوَارِقُهُ مِنْ خَوْفِ رِحْلَةِ بَيْنَ الظَّاعِنِينَ غَدَا وهذا أَفشي وأوكد من أَنْ يُحتجَّ له .

قال أحمد: الأصل في الضّارب ما قاله سيبويه ، وإنّما يعرض له أنْ يأيّ على معنى (يَفعَلُ) على حسب الأفعال التي يقعُ الكلامُ فيها ، وقد وافقهُ عمّدٌ على أنّه إذا قال: زيدٌ ضاربُ عمرو أمسِ ، فهو معرفةٌ لا يعملُ في زيد ، وإنّما كان معرفةً لأنّه قد وجب وعرف ، وليس المستقبل كذلك ؛ لأنّه نكرة ؛ إذْ لم يقع ويجب فيُعرف ، فإذا أدخلت الألف واللام على ضارب كان أوكد أنْ يكون معرفةً وأوْلى ؛ إذْ كُنّا ننوي فيه ذلك ، وليستْ فيه ألفٌ ولامٌ ، فلمّا دخلت الألف واللام التي للتّعريف صار الحدُّ فيه أنْ يكونَ معرفةً لدخول علم دخلت الألف واللام التي للتّعريف صار الحدُّ فيه أنْ يكونَ معرفةً لدخول علم التّعريف صار الحدُّ فيه أنْ يكونَ معرفةً لدخول علم التّعريف ...(٢) " .

ومن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد برأْي المبرِّد أيضاً هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد :

" ومسن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ ما جرى من الأسماء التي تكسون صفةً مجرى الأسماء التي لاتكون صفةً ، قال :(") وزعم يونس أنّ ناساً

<sup>(</sup>١) نُسب البيت إلى جرير في الخزانة ٤٤٣/٣ ، وفي ديوانه ١٢٢ وهو بهذه الرِّواية : بَاتَتْ هُمُومِي تَغَشَّاها طَوَارِقُهَا مِنْ خَوْفِ رَوْعَةٍ بَيْنَ الظَّاعِنِيْنَ غَدَا

وقد أَشار محقّق كتاب الانتصار الدُّكتور زهير سلطان أنَّه لم يجده في ديوانه ، الانتصار ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الخامسة عشرة (٧٥ ، ٧٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٢٧/٢ .

يقولون : مررتُ برجلٍ خيرٍ منهُ أَبوه ، ومررتُ برجلٍ أَفضَلَ منه أَبوه ، فيُجرونه على الأَوَّل كما يُجرون مررتُ برجلِ خزِّ صُفَّتُه .

قــال محمَّــد: ... وأخطأ سيبويه (١) في وضعه هذا الباب مثلك وأيّما رجــل ؛ لأنَّ هذا غيرُ مأخوذ من ( فعل ) ، ولا يكونُ بمترلة ما أُخِذَ من الفعل وكان فاعلاً في الاشتقاق ، ولكنَّ مررتُ برجل أيّما رجل أبوه ، ومررتُ برجل مشــلُكَ أبــوه ، أجــود من مررتُ برجل خزِّ صُفّتُه بكثير ؛ لأنَّ خَزَّا لا يكونُ صَــفةً إلاَّ رديــئاً مخــرجاً من بابه ، ومثله وأيّما رجل ، لا يكونان إلاَّ صفةً ، فبينهما كثير .

قال أحمد : ... وأمّا قوله : إنّه أخطأ في وضعه مثلك وأيّما رجلٍ في هذا السباب ، فكيف يكونُ مخطئاً في ذلك وقد اعترف له في آخر الباب ؟ لأنّ الوجه فيهما الرّفعُ إذا كان للآخر كما كان خير منك كذلك ، ألا ترى أنّك إذا قسلت : مررتُ برجلٍ خيرٌ منك أبوه ، فالرّفعُ الوجهُ في مذهب الجماعة ، ومذهب محمّد بن يزيد ، وإذا قلت : مررتُ برجلٍ أيّما رجلٍ أبوه ، فالرّفعُ فيه الوجه كما كان في خير ، ولو كان هذا الذي ذكره غلطاً لوجب أنْ يُخالفهم في السرّفع ، ويسزعم أنّ إجسراء مسئل هسذا على الأول أجود ، وهو لا يقول ذلك ... (٢) ".

ومسالة أخرى يستدلُّ فيها ابن ولاَّد برأي المبرِّد ، وهي المسألة الرابعة بعد المائة ، فيقول محمَّد بن يزيد :

<sup>.</sup> ۲٤/۲ الکتاب ۲٤/۲ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة السَّادسة والأَربعون ( ١٢١ – ١٢٣ ) .

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ تحقيرُ ما كانت فيه تاء السَّأْنيث ، قسال : ﴿ وَلُو سَمَّيْتَ بِلَ (ضَرَبَتْ ) ثُمَّ حَقَّرْتَ لَقُلْتَ : ضُريْبَةٌ ، تحذفُ التَّاء ، وتردُّ الهاء ﴾ (١) .

قسال محمَّد: وهذا غلطٌ ؛ لأنَّه يقفُ على الهاء قبل التَّحقير ؛ وذلك أنَّه إذا سَمَّاها ضَرَبَتْ قال : هذه ضَرَبَهْ ، لا يجوزُ في الوقف إلاَّ ذاك .

قال أحمد : ... وكذلك رجلان لو سمَّيْتَ هما كان لك ترك التَّنية على حالها وحكايتها ، فتقول : هذا رجلان ، ورأيْتُ رجلين ، وإنْ شئت أدخلت الإعسراب في النُّون فقلت : هذا رجلان ، برفع النُّون ، فعلامة التَّأْنيث كعلامة التَّشنية ، إنْ شئنا أبقيناها وحكيناها ، وإنْ شئنا أعربناها ، فهذا قول سيبويه في التَّشنية ، إنْ شئنا أبقيناها وحكيناها ، وإنْ شئنا أعربناها ، فهذا قول سيبويه في هذه المواضع كلِّها بموافقة من الرَّادِّ له على جميعها ، إلاَّ في هذه المسألة التي لو حضره ذكر ما وافقه عليه من نظائرها لما خالف أيضاً فيها إنْ شاء الله (٢) ".

#### الإلـــزام:

والإلزام من الطُّرق التي اتَّخذها ابن ولاَّد في الاستدلال على ما يذهب السند مسن آراء ، فهو يُلْزِمُ المبرِّد بقولٍ لسه أو لسيبويه حتَّى تتَّضح العبارة ، وتتجلَّى المسألة فتقومَ الحجَّةُ على المبرِّد .

والمسائلُ التي استخدم فيها ابن ولاَّد هذه الطَّريقة كثيرة فمنها هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد:

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۳ *(* ۵۵ )

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الانتصار ۲۲۵ ، ۲۲۲ .

" ومن ذلك قوله في باب ما يُخبر فيه عن النَّكرة بالنَّكرة ، قال سيبويه : « ولا يجوزُ لأَحدِ أَنْ تضعه في موضعٍ واجبٍ ؛ لأَنَّه وقع في كلامهم نفياً عامًا (١) » .

قال محمَّد: وليس كما قال ، إنَّما خلا أَحدٌ أَنْ يقع موقع الجميع ، فإنْ كسان في الإيجاب موضعٌ يكونُ الواحدُ فيه على معنى الجميع وقع أحدٌ فيه كما يقسع في السنَّفي ، نحو قولك : جاءين اليومَ كلُّ أَحدٍ ، وأوَّلُ أَحدٍ لقيتُ زيدٌ ، وعلى هذا قال الأَخطلُ : (٢)

حَتَّى بَهِرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدِ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ لا يَعْسِرِفُ القَمَرَا

قال أحمد: قول محمَّد: إنَّ أحداً يقعُ في الإيجاب إذا كان واحداً في معنى جميع يلزمه أنْ يقول: جاءين مائة أحد، ولقيتُ عشرين أحداً، فهذا واحدٌ في معنى جميع، وليس يُجيزه أحدٌ، فقد دلَّ ذلك على فساد قوله (٣) ".

ومن المسائل أيضاً على الإلزام هذه المسألة التي يقولُ فيها محمَّد ابن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ ما شُبِّه من الأَماكن المختصَّة بالمكان غير المختصِّ ، زَعَمَ أَنَّ قُوله ( ' ' ): داري خلفَ دارك فرسخاً ، قال : لَمَا قسال : داري خلفَ دارك ، أَبْهَمَ فلم يُدْرَ ما قَدْرُ ذلك ، فلمَّا قال : فرسخاً أو

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱) ه . ه ه .

<sup>(</sup>٢) البيت ليس للأَخطل ، وإنَّما هو لذي الرُّمَّة في ديوانه ٢٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة السّادسة ( ٥٣ ) .

<sup>. £</sup>۱۷/۱ الكتاب (٤١)

ميلاً ، أَرادَ أَنْ يُبيِّنَ ما عمل فيه ، كما أعملَ في قوله : عشرون درهماً ، كما كان أفضلهم رجلاً .

قال محمَّد: والدَّليلُ على أنَّ هذا غيرُ منتصب على التَّمييز أنَّ التَّمييز لا يكونُ أبداً إلاَّ ومعناه من كذا وكذا ، إنَّ قولك: عشرون درهماً ، إنَّما هو من الدَّراهم ، وكذلك قولهم: أفضلهم رجلاً ، قد كان يستقيم أنْ تقولَ : أفضلهم فارساً ، وأفضلهم حُرّاً ، وغير ذلك ، فلمَّا قلتَ : رجلاً ، كَانَ التَّفضيلُ من السِّجال كلِّهم ، ولكنْ لمَّا قال : داري خلف دارك ، لَمْ تَدْرِ على أيِّ حال هي السرِّجال كلِّهم ، فلمَّا قال : داري خلف دارك ، لَمْ تَدْرِ على أيِّ حال هي مسنها من البعد ، فلمَّا قال : فرسخاً ، عُلمَ أنَّها تباعدت على هذه الحال ؛ لأنَّ الحال قد تكونُ اسماً غير صفة ، نحو قولك: مررتُ بقومك عشرةً .

قال أهد: ... وأمّا قوله إنّ الحال قد تكونُ اسماً غير صفة نحو قولك: مسررت بخاتمك حديداً ، ومررت بقومك عشرة ، فهذا كمّا يُيسِّرُ قولَنا ، ويُعسِّرُ قولنا ، والتّأويل ما ذهب إليه سيبويه ، وإنّما كان التّقدير : داري الفرسخ هو الدّار ، والتّأويل ما ذهب إليه سيبويه ، وإنّما كان التّقدير : داري خلف فرسح أو بعد فرسخ من دارك ، فلمّا أضاف الخلف إلى دارك وحال بالمضاف إليه بين الخلف وبَيْنَ الفرسخ انتصبَ الفرسخ على التّمييز ، كما حالت الهاء والميم في قولهم : حالت التّون بين العشرين وبين الدّرهم ، وكما حالت الهاء والميم في قولهم : أفضلهم رجلاً بين الصّفة وبين رجل ، وكما حال الفاعلُ بين الفعل والمفعول وانتصب المفعول ، وهذا كلّه مطّر د (١) " .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة التَّاسعة والثَّلاثون ( ١١٣ ، ١١٤ ) .

ومن المسائل أيضاً التي استخدم فيها ابن ولاَّد طريقة الإلزام هذه المسألة التي يقول فيها محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في هذا الباب (١): ﴿ وإذا حَقَّرْتَ ﴿ عَطَوَّد ﴾ قلت : عُطَيِّدٌ ؛ لأَنَّك لو كسرته للجمع لقلت : عَطَاود ، وإنَّما ثَقَلْت بَاءَ عَدَبَّس ونون عَجَنَّس  $( ^{ ' )}$ ، وذهب إلى أَنَّه تحذف الواو الأُولى كما تحذف واو فَدَوْكَس .

قال محمَّد: ولا ينبغي ذلك ، ولكنْ نُثبتُ الأُولى لأَنَّها ملحقة ، ونُثبتُ السَّانية لأَنَّها كذلك ، وهي رابعة ، والملحقُ بمترلة الأَصلي ، فينبغي له أَنْ يحدف واو مُسَرْول ؛ لأَنَّه ملحقٌ بِمُدَحْرِج كما فعل في عَطَوَّد ، ولكنَّ القول فيها : مُسَيْرِل وعُطيِّد ؛ لأَنَّ السواوين يلزمهما السُّكون ، فيصير بمترلة بجلول وجرموق .

قال أَحمد : يلزمه على هذا القول أَلاَّ يحذف التَّاءَ من مُختارِ ؛ لأَنَّ بعدها أَلفاً وهي رابعة ، وإذا صُغِّر على هذا اللفظ جاء على أمثلة التَّصغير ، فيجبُ أَنْ يُقال فيه : مُختير ، كما قال : عُطَيِّد .

فإنْ قال : إنَّ الوَاو في عَطَوَّد للإلحاق ، والتَّاء في محتار ليست كذلك ، قيل لله : هذا بابٌ تحذفُ فيه الأصليّ فضلاً عن الملحق حتَّى تردُّه إلى أمثلة التَّصِعير وقياسه والملحق فهو زائد ، وإنَّما نقول : إنَّه يجري مَجْرَى الأَصلي في وزن الكلمة ومثالها ، وكذلك يلزمه في منقاد (٣) " .

<sup>(</sup>١) يقصد به الباب الذي في المسألة التي قبلها وهو باب "ما يُحذف في التَّحقير من بنات الثَّلاثة من الزِّيادات ، الكتاب ٤٢٦/٣ .

<sup>·</sup> ٤٣٠ ، ٤٢٩/٣ الكتاب <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة التَّاسعة والتِّسعون ( ٢١٧ ) .

ومسالة أخرى يستخدم فيها ابن ولاَّد طريقة الإلزام في الاستدلال ، يقولُ محمَّد بن يزيد :

" ومــن ذلك قوله في هذا الباب (١٠): زَعَمَ أَنَّه إذا قال : أَنْتَ أَفضلُ من زيــد ، فإنَّما دخلت ﴿ مِنْ ﴾ ها هنا لأَنَّه موضع تبعيضٍ ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ فضله على بعض الرِّجال (٢٠) .

قال محمَّدٌ: وهذا غَلَطٌ ؛ لأنَّه قد يجوز أنْ تقول : أنتَ أفضلُ منْ جميع السَّاسِ ، ومعناه أنْتَ تفضلُ زيداً ، وأنْتَ تفضلُ جميع النَّاس ، وإنَّما « مِنْ » ها هنا موصلةً ليست على جهة تبعيض ، ولكن ابتداء غاية ؛ وذلك أنَّك تعرف تقدّمه في الفضل من فضل زيدٍ ، ولولا معرفتك بمقدار فضل زيدٍ لم تدرِ ما فضلُ مَنْ تفضَّله عليه .

قال أحمد: أمَّا قوله: إنَّ ﴿ مِنْ ﴾ في قولك: هذا أفضلُ من زيد لابتداء الغاية فلا يصحُّ ؛ لأَنَّ الابتداء يقتضي انتهاءً ، ويكونُ الفضلُ واقعاً على ما بين الغايتين ، ألا ترى أنَّك إذا قلت: سرتُ من مكان كذا إلى مكان كذا ، فالسَّيرُ قلد وَقَلع على ما بين الغايتين ، فأمَّا الغايتان فربَّما دخلتا في الفعل ، وربَّما لم تدخلا ، وأمَّا ما بينهما فالفعلُ واقعٌ عليه لا محالة ، ومثال ذلك أنَّك إذا قلت : أكلتُ من رأْسِ السَّمكة إلى ذنبها ، فقد يدخُلُ الرَّأْسُ والذَّنبُ فيما أكل ، وقد لا يدخلان فيه ، فيلزمه على هذا إذا جعل ﴿ مِنْ ﴾ في قولهم : هو أفضلُ من زيد ، وليس هذا المراد في زيد ، وليس هذا المراد في زيد ، وليس هذا المراد في

<sup>(</sup> ١ ) يقصد به الباب الذي في المسألة التي قبله وهو " باب عدة ما يكون عليه الكلم " الكتاب ٢١٦/٤ .

<sup>.</sup> ۲۲٥/٤ الكتاب <sup>(۲)</sup>

#### الاستدلال بشرح عبارة سيبويه :

قسد تَعْمُضُ عبارة سيبويه على المبرِّد ، أو يلتبس عليه المعنى الذي أراده سيبويه ، فيقوم بالاستدراك عليه ، إلاَّ أَنَّ ابن ولاَّد يجلِّي هذا الغموض بشرح عبارة سيبويه ، وتبيين ما كان يرمي إليه ، فيتَّضح عندها المعنى، ويزول ما كان فيه من لبس ، فيردُّ بذلك استدراك المبرِّد على سيبويه .

فمن المسائل التي استدلَّ فيها ابن ولاَّد بشرح عبارة سيبويه هذه المسأَلة السيّ استدرك فيها المبرِّد على سيبويه في قوله: « ومثل ذهبتُ الشَّامَ ودخلتُ السيتَ » (٢) فسيرى أنَّ البيتَ مفعولٌ به للفعل دخلَ ، وهو من الأَفعال التي تتعدَّى مرَّةً بحرف ومرَّةً بغير حرف .

قال أحمد بن ولاَّد في الرَّدِّ على المبرِّد : ... إنَّ ذهبتُ أَصلُه ألاَّ يتعدَّى اللهِّ بحرف ، ويدلُّ على ذلك أنَّ مصدره مصدرُ ما لا يَتَعَدَّى ، وهو فُعُول ، اللَّ بحرف ، ويدلُّ على ذلك أنَّ مصدره أنَّ مصدرُ ما لا يَتَعَدَّى ، وهو فُعُول ، تقول : دَخَلَ دُخُولاً كما تقول : قَعَدَ قُعُوداً ، وجَلَسَ جُلُوساً ، وَذَهَبَ ذُهُوباً ، قَفُعُ ولاً ، وَجَلَسَ جُلُوساً ، وَذَهَبَ ذُهُوباً ، فَفُعُ ولاً ، ألا تَرَى أنَّ سيبويه قال في باب بناء

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسأَلة النَّانية والعشرون بعد المائة ( ٢٥٦ ، ٢٥٧ ) .

<sup>.</sup> ۳٥/۱ الكتا*ب* ۲/۳

الأفعال التي هي أعمالٌ تعدَّاك إلى غيرك ومصادرها : إنَّ فُعُولاً إنَّما يكونُ لما لا يَستَعَدَّى نحو : قَعَدَ قُعُوداً ، وجَلَسَ جُلُوساً ، وَثَبَتَ ثُبُوتاً ، وَذَهَبَ ذُهُوباً ، وقد قصل النَّبات ( ) ، قال ( ) ؛ وأمَّا قولهم : دَخَلْتُه دُخُولاً ، وولجتُه ولوجاً ، فكان الأصلُ ولجتُ فيه ، ودخلتُ فيه إلاَّ أنَّهم حذفوا ﴿ في ﴾ كما قالوا : نُبِّئْتُ زيداً ، يُريدون عن زيدٍ ، فَحَذَفُوا ﴿ عن ﴾ ها هنا .

هذا معنى قول سيبويه: إنَّ ذهبتُ الشَّامَ مثلُ دخلتُ البيتَ ، أراد به أنَّ حرف الجرِّ حُذِفَ مع ذهبتُ ، كما أنَّه حُذِفَ مع دخلتُ ، وليس بين واحد من الأَّمرين وغريره فرق في الأَصل ، إلاَّ أنَّ العرب استعملت الحَدْف في بعض الأَشياء أكثر من بعض ، فيتوهّم بذلك المتوهّم أنَّ ما استعمل فيه الحذف أكثر ، أصلُه التَّعدي ، وليس الأَمر كذلك ، وإنَّما يكون كَثْرَةُ الحَدْف على قَدْرِ كَثْرَة الحَدْف على قَدْرِ كَثْرَة الرستعمال ، وربَّما استعمل الشَّيء محذوفاً ، ولَمْ يُتكلّم بالأَصل البَّة ، فأمَّا الاستعمال ، وربَّما استعمل معهما الوجهان ، أعني حذف حرف الجرِّ وإثباته ، كقولهم : دخلتُ في الدَّار ، ودخلتُ الدَّار ، وذهبتُ إلى الشَّامِ ، وذهبتُ الشَّامَ واستعمالهم حرف الجرِّ في جميع المواضع مع فعلتُ وأنَّه غيرُ ممتنع معها على حال واستعمالهم حرف الجرِّ في جميع المواضع مع فعلتُ وأنَّه غيرُ ممتنع معها على حال يدلُّ على أنَّه الأَصلُ ، وأنَّ الحذف فرعٌ ... (٣) " .

ومسألة أُخرى في ذلك يقول محمَّد بن يزيد : " ومن ذلك قوله في باب ما يُستعمل ويُلغى من الأَفعال ، قال (٤٠):

<sup>(</sup>١) الكتاب ٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) يعني سيبويه ، يُنظر الكتاب ١٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة الثّالثة ( ٤٦ – ٤٤ ) ، وحاشية رقم ( ٥ ) صفحة ( ٤٦ ) .

<sup>.</sup> ۱۲۳/۱ الكتاب ۱۲۳/۱

تقــولُ في الاستفهام : أَ تقولُ زيداً منطلقاً ؟ ومتى تقولُ عمراً خارجاً ؟ ثُمَّ قالَ (١٠): ﴿ وإنْ شئتَ رفعتَ بما نصبتُ ﴾ .

قال محمَّد : وهذا خطأ ؛ من قِبَل أَنَّه إنَّما ينصبُ بتقول ، وإذا رفع فإنَّما يرفعُ ما بعد تقول بالابتداء ويحكيه ، لا أَنْ يقول أَحدَثْتُ شيئاً .

قال أحمد: لعمري إنَّ ما بعدها يرتفعُ بالابتداء من قول سيبويه ، علمنا ذلك ، وعلمه محمَّد بن يزيد ، وهو مثلُ قوله في باب « ما » على لغة تميم: إذا رفعت فبالابتداء ، وعلى لغة أهل الحجاز إذا نصبت الخبر فبما ، وليس هذا ثمّا يذهبُ على سيبويه ، وعنه أخذ البصريُّون ، صغيرهم وكبيرهم ثمَّن أتى بعده .

فأمًّا معنى قوله: رفعت بما نصبت به ، فإنَّما أرادَ رفعت مع الكلمة التي نصبت بما ، وهذا تسمُّحٌ يقع في اللفظ لمَّا يجوز للقائلِ أَنْ يقوله ، وليس يَعُدُّ مصثلَ هذا خطأً مع علمه بمذهب قائله إلاَّ متحاملٌ ، ألا ترى أنَّ جماعةً من أهل السنَّحو – منهم سعيد الأَخفش وغيره – يقولون في كتبهم: بابُ الحروف التي ترفعُ الأسماء والأخبار ، نحو قولك: هلْ زيدٌ منطلقٌ ، و «هَلْ » ليستْ برافعة، ولا « أَيْنَ » إذا قلتَ : أَيْنَ زيدٌ ذاهبٌ ؟ وإنَّما أراد أنَّ الكلام كذا (٢) ".

ومساللة أخرى يستدلُّ فيها ابن ولاَّد بشرح عبارة سيبويه ، يقولُ فيها محمَّد بن يزيد :

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الثَّالثة عشرة ( ٧٢ ، ٧٣ ) .

" ومن ذلك قوله في باب ترهته : هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنّه حسالٌ صار فيه المذكور ، زعم أنّ قوله (١): أمّا صديقاً مُصافياً فليس بصديق مُصاف ، وأمّا عالماً فهو عالم ، أنّ هذا يَنْتَصِبُ على الحال ، وإذا مثّل هذا على مَا قَالَ لَمْ يَصِحَّ له معنى ، ألا ترى أنّك لو قلت : أمّا هو فعالم عالماً ، وأمّا هو فليس بصديق مصاف صديقاً مُصافياً ، ولكنّ نصبَه على كان ؛ لأنّها تقع ها هنا ولا ينتقض المعنى عليها ؛ لأنّه قد ذكر قبلُ رجلاً ، فكأنّه قال : أمّا أنْ يكون طاهراً فهو طاهر ، أي : أمّا كينونة طهارته فصحيحة ، ولذلك لم يجز في هذا الرّفع ، وهذا التّفسير مَذْهَبُ أبي الحسن ، وليس مذهبُ أبي الحسن أيضاً بشيء في هذا ، وقد فسّرنا القول في هذا في غير هذا الكتاب .

قال أحمد بن محمّد: ... وأمّا قول سيبويه ( $^{7}$ ) في أوّل الباب: إنّ المصدر ينتصبُ بما قبله وما بعده ، فلمْ يُرِدَ به أنّه منصوبٌ بهما جميعاً في حال ، وإنّما أراد معنى (أوْ) وقد بيّنَ ذلك في آخر الباب بإعادة هذا القول،فقال ( $^{7}$ ): ينتصب بما بعده أوْ ما قبله ، وجاء بلفظ (أو) ، ولو لم يُرد ذلك لكان الكلام فاسداً ؛ لأنّه لا ينتصبُ بشيئين ، وإنّما جاز إضمار المذكور بعد (أمّا) لتقدّم ذكره ( $^{4}$ ) " .

ومسالة أخرى يستدلُّ فيها ابن ولاَّد بشرح عبارة سيبويه ، يقول فيها محمَّد بن يزيد :

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب **۳۸۷/۱** 

<sup>(</sup> ۲ ) الكتاب ( ۳۸٤/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٣٨٧/١ .

<sup>( \* )</sup> الانتصار ، المسألة السَّابعة والثُّلاثون ( ١٠٩ – ١١١ ) .

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ مصادر ما لحقته الزَّوائد من الفعل ، من بنات الثَّلاثة ، قال : ﴿ فَأَمَّا فَاعَلْتُ فَإِنَّ المصدر الذي لا ينكسر أبداً منه مُفَاعَلة ، جعلوا الميمَ عوضاً من الألف التي بعد أوَّلِ حرفٍ منه ، والهاء عوضٌ من الألف التي تزاد قبل آخر حرف » (١).

قال محمَّد: الاعتلال خطأ ؛ من قِبَلِ أَنَّ الأَلف الزَّائدة بعد الفاء في فاعلتُ قد جاءت بعد الفاء في مفاعلة .

قال أَهَدُ : معنى سيبويه في هذا الذي ذكره أَنَّ المصدر من فاعلتُ يجيء على ضربين : مرَّةً تحذف الأَلفُ الأُولى في أَحدهما ، وهو الفعال نحو القتال ، فسالأَلف الأُولى محذوفة ، وفي المفاعلة التي تحذف الأَلف التي قبل آخر حرف ، وهسي الأَلف التي تلحق قبل أَواخر المصادر في مثل الإِفعال والافتعال وما أَشبه ذلك ، فَعَوَّضوا الميم من الأَلف الأُولى التي تذهبُ في الفِعَال ، وجعلوا الهاء عوضاً من الأَلف الثّانية التي تذهبُ من المفاعلة (٢) " .

#### الاستدلال ببيان منهج سيبويه:

قد يحتاجُ ابن ولاَّد في بعض المسائل التي يردُّ فيها على المبرِّد أَنْ يبيِّن منبهج سيبويه في عرض المسائل ؛ لأَنَّ ذلك يساعده في الرَّدِّ على المبرِّد ، وهي طريقة من طرق الاستدلال التي استخدمها ابن ولاَّد ، فمن المسائل على ذلك هذه المسألة التي يقولُ محمَّد بن يزيد :

<sup>(</sup>۱) الكتا*ب* ۸۰/٤ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة السَّابعة عشرة بعد المائة ( ٢٤٩ - ٢٥٠ ) .

" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلغى ، ذكر (١) أنّه إذا أخّر ظننت وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مخيّر ، إنْ شاء أعمل وإنْ شاء ألغى ، وذلك أنّه إنْ قدّرها مؤخّرة مثلها مقدّمة لم يكن من الإعمال بند ، وإنْ تكلّم وهو يريد بالاسم الابتداء فقال : زيد ، وهو متيقّن ثُمَّ أدركه الشّك بعد فقال : أظُنُ منطلق ، لَمْ يعمَلْ ظننت وقد عمل الابتداء ؛ لأن عاملاً لا يدخل على عامل ، وهذا قول جميع من يوثق بعلمه ....

قال أحمد: ليس هذا بنقض شيء من الباب ؛ لأنَّ سيبويه إنَّما يبدأ بجيِّد الكــــلام ووجهه ، ثُمَّ يأْتي بما يجوزُ بعد ذلك ، والدَّليل على جواز إلغاء ظننْتُ وهي متقدِّمة في الكلام قولُ العرب : ظننتُ إنَّك لقائمُ – بكسر إنَّ – ودخولُها هـــا هنا على إنَّ المكسورة كدخولها على المبتدأ ، فإنْ قال : مجيئهم باللام معها مــنعها العمل ، قيل : فإنْ جاز أَنْ يأتوا باللام أخيراً فيمنعوها العمل وقد بَنوا الكـــلام على الشَّكِّ ، جاز أَنْ يبنوا الابتداء والخبر في آخر الكلام وقد مضى صــدرُه عــلى الشَّكِّ ، ومع ذلك إنَّ هذه أفعالٌ غير مؤثّرة ، فاستعملوا ذلك فيها ، وألغوها في مواضع كثيرة من الكلام ولم يُعملوها ... (٢) " .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢٠، ١١٩/١ .

<sup>(</sup>  $^{(7)}$  الانتصار ، المسألة الرَّابعة عشرة (  $^{(7)}$  ) .

# الباب الثّالث: الأَحْكَامِ النَّحِيَّة العامَّة. ١- القضايا النَّحُويَّة العامَّة.

قضايا النَّحو العربي كثيرة وتختلف في أهميَّتها بحسب ما يترتَّب عليها ، ومسن هله القضايا: أثر المنطق في النَّحو ، وقضيَّة المعنى والإعراب ، واللفظ والمعسى ، والمعياريَّة والوصفيَّة ، وقضيَّة العامل ، وغيرها ، وهذه القضايا كُتب فيها بحوث ، وأُلِّفَتْ فيها الكُتُبُ والمجلَّدات ، وفي هذا المبحث لن أتحدث عنها إلاَّ باختصار ؛ لأنَّ ما قيل فيها يكفي ، ثمَّ إنَّ قصدي من هذا المبحث تلمُّس موقسف ابن ولاَّد منها ، وكيف تعامل معها ، ثمَّ أورد التَّصوص التي تُشير إلى موطن القضيَّة .

# أَثر المنطق في النَّحو :

المسنطقُ في السلغة اسم الحدث من نَطَقَ ينطقُ نطقاً ومنطقاً أي تكلَّم، والمنطقُ : الكلام، ويُقال نَطَقَ لسائه كما يُقال نَطَقَ الرَّجلُ ، والمنطيقُ البليغ، أنشدَ ثعلبٌ :

والنَّومُ يَنْتَزعُ العصا من ربِّها وَيَلوكُ ثِنَى لِسَانه المنطيقُ وقد أنطقه الله واستنطقه أي : كلَّمه وناطقه بين على المثل : كأنَّه ينطق ، قال لبيد :

أَوْ مُذْهِبٌ جُدَدٌ على أَلْواحه النَّاطِقُ المبروزُ والمخــتومُ

قال ابسن سيده : وقد يُستعمل المنطقُ في غير الإنسان كقوله تعالى : ﴿ عُلِّمنا منطق الطَّير (١)﴾ ، وأنشد سيبويه :

لم يمنع الشُّربَ منها غيرَ أَنْ نطقت هامةٌ في غُصونِ ذات أوقال (٢)

والمنطقُ في الاصطلاح : علمٌ يبحثُ في صورة الفكر ، أو فيما ينبغي أَنْ يكون عليه التَّفكير السَّليم .

وهـــذه القضيَّة من القضايا المهمَّة في النَّحو العربي ، ويُعدُّ أواخر القرن الثَّاني مرحلة من مراحل النُّضوج المنطقي عند نحاة العرب ، وجاء ذلك بعد إتمام عمليَّة الجمع والاستقراء والقياس ، وقد ظهر ذلك واضحاً في آرائهم وتفكيرهم على حدِّ سواء (٣).

وابن ولاَّد أَحد المتأثِّرين بالمنطق ، ويظهرُ ذلك في تفكيره النَّحوي ، وفي معالجـــته لبعض المسائل التي يردُّ فيها على المبرِّدُ ، فانظرْ إليه في ردِّه على المبرِّد على المبرِّد على سيبويه في قوله : " ومثل ذهبتُ الشَّامَ ودخلتُ البيتَ ( عُ ) " يقول :

" هــذا معنى قول سيبويه إنَّ ذهبتُ الشَّامَ مثل دخلتُ البيتَ ، أراد به أنَّ حرف الجرِّ حُذفَ مع ذهبتُ ، كما أنَّه حُذِفَ مع دخلتُ ، وليس بين واحد مـن الأمــرين فرقٌ في الأصل ، إلاَّ أنَّ العرب ربَّما استعملت الحذف في بعض الأَشــياء أكثر من بعض ، فيتوهَّم بذلك المتوهِّم أنَّ ما استعمل فيه الحذف أكثر

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> النَّمل ، آية **١٦** .

 <sup>(</sup> ۲ ) لسانُ العرب مادة ( نطق ) بتصرُّف .

<sup>(</sup>٣) النَّزعة المنطقيَّة في النَّحو العربي صفحة ( ٥٨ ) .

<sup>.</sup> ۳٥/۱ الكتاب ۴/۵۲ .

أصله التَّعدِّي ، وليس الأَمر كذلك ، وإنَّما يكونُ كثرة الحذف على قدر كثرة الاستعمال ... واستعمالهم حرف الجرِّ في جميع المواضع مع فعلتُ وأنَّه غير ممتنع معها على حالٍ يدلُّ على أنَّه الأَصل ، وأنَّ الحذف فرعٌ (١) " .

وأَثــر المنطق في هذا النَّص واضحٌ وخصوصاً عند ذكر الضَّابط الكلِّي وهــو " أَنَّ كــثرة الحذف على قدر كثرة الاستعمال " فهنا النَّزعة المنطقيَّة جدُّ واضــحة ، فالشَّيء إذا كثر استعماله فإنَّه يكثر الحذف فيه ، وهذا مشاهد في الحياة اليوميَّة ، وفي الاستخدامات اللغويَّة .

ثمَّ انظر واليه مرَّة أُخرى في قوله: "واستعمالهم حرف الجرِّ في جميع المواضع مع فعلت وأنَّه غير ممتنع معها على حال يدلُّ على أنَّه الأَصل ، وأنَّ الحذف فرعٌ " فهنا أيضاً تتمثَّل النَّزعة المنطقيَّة أيضاً وذلك عندما بيَّن الأَصل من الفرع عن طريق الاستعمال اللغوي عند العرب .

وفي ردِّ آخر لابن ولاَّد على المبرِّد يقول :

" وأمَّا طريق المقايسة ، فإذا أجازت العربُ أنْ تنصبَ المفعولَ إذا تقدَّم وقــد شــغلتِ الفعل عنه بالهاء كقولهم : زيداً ضربتُهُ ، فعديلُ هذا في الحاشية الأُخرى أنْ تُجيزَ زيدٌ ضربتُ ، فترفعهُ ولم تشغل الفعل عنه بالهاء في اللفظ كما نصــبته ، وقد شغلت الفعلَ بالهاء ؛ لأنَّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز ، وإنْ كانت إحداهما أكثر في كلام العرب من الأُخرى (٢) ".

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّالثة صفحة (٤٦ ، ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الثَّامنة صفحة ( ٥٩ ) .

ولا يحتاجُ هذا النَّص إلى تعليق ، فأثر المنطق واضحٌ جداً ، فابن ولاَّد هنا يعتمد على القياس يعدُّ من الأُصول التي قام عليها المنطق النَّحوي (١٠).

وفي نصصِّ آخر يقولُ ابن ولاَّد في ردِّه على المبرِّد الذي استدرك على سيبويه في بابٍ ترجمتُهُ: هذا بابُ ما أُشرك بين الاسمين في الحرف الجارِّ فجريا عليه (٢):

" لـو كانَ نفيه على ما ذكر محمَّد وأبوعثمان لاحتملَ الكلامُ إذا قال: مررتُ بزيد وعمرو أَنْ يكونَ قد مرَّ بأحدهما ، وإنَّما ينبغي أَنْ يأبيّ بكلامٍ فيه نفي المرور عنهما جميعاً لا عن أحدهما ، كما أَنَّ الموجب إنَّما أوجبَ المرور لهما جميعاً ، وإنَّما النَّفيُ رفعُ ما أوجبَ المتكلِّمُ ، فالمتكلِّمُ قد أوجبَ أَنْ يكونَ مرَّ جميعاً ، وإنَّما النَّفيُ رفعُ ما أوجبَ المتكلِّمُ ، فالمتكلِّمُ قد أوجبَ أَنْ يكونَ مرَّ بهما في حالٍ أو حالين ، فالسَّبيلُ أَنْ ينفيَ ذلك أجمع بكلامٍ لا يحتملُ غير هذا المعنى ، فاإذا احتملَ نفيُ المرور عن أحدهما دون الآخر لم يكن ذلك بنفي لما أوجبَ المتكلِّم (٣) " .

وأَثــر المنطق في النَّصِّ السَّابق واضحٌ وخصوصاً في قوله: " وإنَّما ينبغي أَنْ يأْيَيَ بكلامٍ فيه نفيُ المرور عنهما جميعاً لا عن أحدهما ، كما أَنَّ الموجبَ إنَّما أوجبَ المرور لهما جميعاً " .

والنُّصوص في ذلك كثيرةٌ جداً وما سبق فيه الكفاية بإذن الله .

<sup>(</sup>١) النَّزعة المنطقيَّة في النَّحو العربي ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٣٧/١

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المُسألة الثَّانية والأَربعون صفحة ( ١١٧ ) .

## المعياريَّة والوصفيَّة :

وهي من القضايا النَّحويَّة الحديثة ، ومن أَبرز الذين تحدَّثوا عنها الدُّكتور تَّمَّام حسَّان في كتابه " اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة " ، وكان يتَّهم النُّحاة الأَوائل بسأنَّهم انصرفوا للنَّاحية المعيارية في اللغة ، ووضع الضَّوابط الصَّارمة ، وأهملوا الحسانب الوصفي ، واستثنى بعض النُّحاة من ذلك مثل سيبويه ، فإنَّه كانَ يميلُ إلى العمل الوصفيّة ، وهذه الطرَّيقة إلى العمل الوصفيّة ، وذاوج ما بين المعياريَّة والوصفيَّة ، وهذه الطرَّيقة نفسها هي التي سار عليها ابن ولاَّد في كتابه الانتصار .

والنُّصــوص الدَّالــة على ذلك كثيرة ، فمن هذه النُّصوص الدَّالة على سلوك المنهج المعياريّ :

يقولُ ابن ولاَّد في أحد ردوده على المبرِّد :

" ... وأمَّا قـول أبي عثمان ، إنّه على الحال المقدّمة على النّكرة ، فلا يجـوز ، والـذي ذَهَبَ إليه شرٌّ ثمّا هَرَبَ منه ؛ لأنّه ليس بجائز عند النّحويين : قائماً رجـلٌ ، على إضمار الخبر ، ولأنْ يكون الخبر منصوباً مقدّماً كما كان مؤخّراً أقرب إلى الجواز على ضعفه ثمّا قال المازين ؛ لأنّه أتى بحال ولمْ يأت بعامل فيها ، وأتى بمبتدأ ولم يأت بخبر لـه ، وحذف في موضع لا يَعلمُ المخاطبُ به ما حذف منه ، ولا دلالة فيه على المحذوف ، وهذا لا يجوز ...(١) " .

وتتضــــ المعياريَّة في قوله: " لأنَّه أتى بحال ولم يأت بعاملٍ فيها ، وأتى بمبتدأ ولم يأت بخبرٍ لـــه ، وحذف في موضعٍ لا يَعلمُ المخاطبُ به ما حذف منه ، ولا دلالة فيه على المحذوف ، وهذا لا يجوز " .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة السَّابعة صفحة ( ٥٤ ، ٥٦ ) .

#### وفي ردِّ آخر يقولُ ابن ولاَّد :

" ... وَالْحَجُّة فِي فَسَادَ الْحَالُ هَا هَنَا أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي الْحَالَ إِلاَّ مَا عَمَلُ فِي صَاحَب الْحَالُ كَقُولُك : جَاء زيدٌ راكباً ، فهذا الفعلُ عَمِلَ فِي زيد وفي حاله ، ولو قلتَ جَاءَ غُلامُ هِند راكبةً لم يجز ؛ لأَنَّ الفعل إنَّمَا عَمِلُ فِي الغلام ولم يعمَلْ في هند ...(١) " .

وفي مكان آخر يقول ابن ولاَّد مقرِّراً بعض المعايير النَّحويَّة التي ارتضاها عمَّن سبقه من التُّحاة في باب الاستثناء :

" ... وسبيلُ « إلا » الستى للاستثناء فقط أَنْ تأْيَ بعد تمام الكلام ، وليست تدخل على خبر ولا مخبر عنه ، وهي نحو قولك : جاءين القومُ إلا ويداً، ولا يجوزُ حدف المستثنى منه مع هذه كمّا جَازَ مَعَ تلك ، وهذا أصلٌ متّفق عليه ، به يُعتبر صحّة ما قال من فساده ، وإنّما حذفوا في النّفي لأنّك إنّما تنفي نفياً عامّاً ، فليس يقع فيه لبس فتقول : ما أتاني إلا ويد ، وما رأيت إلا ويداً ، فساخف لا يكون إلا مع هذه التي للتّحقيق في النّفي ، ولو كان الحذف جائزاً فلا الله على على الله عمر وكان الكلام يجري مجرى النّفي لجاز أَنْ مع هذه الو كان الكلام يجري مجرى النّفي لجاز أَنْ على معنى التقول : ما كان بعد « لو » كما جعلناها في خبر كان بعد « ما » فتقول : ما لسو كان زيد إلا قائماً لقُمنا ، ولو كان عمرو إلا عندنا لذهبنا كما تقول : ما كان ذيد إلا قائماً لقُمنا ، ولو كان عمرو إلا عندنا لذهبنا كما تقول : ما كان ذيد إلا ذاهباً ، وما كان هل في الدًار إلا ويد على معنى استفهام ... (٢ )".

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الرَّابعة والسُّتُون صفحة ( ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة التَّاسعة والسُّتُّون ( ١٦٦ ، ١٦٨ ) .

أُمَّا النُّصوص التي تدلُّ على أَنَّ ابن ولاَّد كان يسلك الجانب الوصفي السلغة من خلال كتابه فهي كثيرة أيضاً ، ومن ذلك قوله في أحد ردوده على المبرِّد :

" ... ونحسنُ نجسدُ في الكسلام جملةً لا موضعَ لها معطوفة على جملة لها موضع ، يُجمعُ النَّحويُّون على إجازها ، ولا يمتنعُ الرادُّ من ذلك فيها ، وهو قولك : مررتُ برجلٍ قام َ أَبوه وقعدَ عمروٌ .

(فقام أبوه) جملة في موضع جرّ لأنّها نعت لرجل ، و (قعدَ عمرة ) معطوفة عليها وليست في موضع جرّ ؛ لأنّك لا تقول : مررت برجل قعد عمرو ؛ إذْ ليسس في الجملة الثّانية ضمير يعودُ على رجل فيكون نعتاً له ، وكذلك إذا قلت : زيد يضرب غلامَه فيغضب عمرو ، ف ( يضرب غلامَه ) رفع لأنّه خبر المبتدأ و ( يغضب عمرو ) معطوف عليه ، وليس في موضع رفع ؛ لأنّه لا عائد فيه على المبتدأ ، وليس سبيل عطف الجمل أنْ يكون النّاني محمولاً على الأوّل في لفظ ولا موضع بالواجب على كلّ حال ، ألا ترى أنّ الجملتين قد قد تختلفان فتكون إحداهما مبنيّة من اسمين والأخرى مبنيّة من اسم وفعل ، فقول : أخطأ زيد والله المستعان ، فالأولى من اسم وفعل ، والثانية من اسمين ، وتعطف المبنيّ في الجمل ، فتقول : قُمْ وليقُمْ ويسد ، والمعرب على المبنيّ في الجمل ، فتقول : قُمْ وليقُمْ ويسد ، وتقول : ليقمْ زيد وقمْ ، وتعطف الأمر على الخبر ، والخبر على الأمر نيد ، وتقول : ليقمْ زيد وقمْ ، وتعطف الأمر على الجبر ، والخبر على الجمل مع الخبر ، وقمْ فقد قامَ زيد ، فالحمل مع الحمل أحوالها ، وتَبَايُن مَجَارِيها في مَعانِها ... (١) " .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة التَّاسعة صفحة ( ٥٩ ، ٦١ ) .

#### وفي مسألة أخرى يقول ابن ولاَّد :

" الذي يُبيِّنُ فساد ما أتى به محمَّد أَنْ نبيَّن أَوَّلاً ما معنى الأَمر ؟ وما معنى النَّهي ؟ فنقول : إنَّ الأَمر هو تزجيتُك المأمور إلى فعل يفعله ، ومحاولتُك ذلك مسنه ، والنَّهيُ محاولتُك أَنْ يتركَ فعلاً ، والدَّليل على ذلك أَنَّك إذا قلت آمراً : اضربْ أو قُمْ ، كان الجوابُ من المأمور إذا انصاعَ لأَمرك أَنْ يقول : أَنا أَفعلُ ، وإذا فيست عَنْ شَيء كقولك : لا تَفعَلْ ، فالجوابُ عن ذلك أَنْ يقولَ : لستُ أفعلُ ، فجوابُ النَّهي بالنَّفي ... (١) " .

# وفي موضع آخر يقولُ ابن ولاَّد :

" إنَّ أصل ما ذكر في الصِّفات أنَّ الأَخصَّ يوصفُ بالأَعمِّ ، فهو يوصفُ بالأَعمِّ كما ذكر ، ويوصفُ بما كان مثله ، ألا ترى أنَّك تقول : مررتُ بالرَّجلِ الظَّريف ، فليس الظَّريف بأعمِّ من الرَّجل ، لكنَّه مثله ، فإذا قلت : مررتُ بزيد الظَّريف ، فقد وصفته بما هو أعمُّ منه ، فالصِّفة تكونُ على نحوين : تكونُ أعمَّ من الموصوف ، ولا تكونُ أخصَّ من الموصوف ؛ من الموصوف ؛ ولذلك قال سيبويه : والمضافُ إلى المعرفة يوصفُ بما أضيف كإضافته أي بما هو مساوِ له ، وبالألف واللام ، أي : بما هو أعمُّ منه ...(٢) " .

فه ذا النَّص ، والنُّصوص التي قبله فيه دلالة على أَنَّ ابن ولاَّد لم يقتصر على الجانب المعياري في اللغة ، بل إنَّه كان يميل إلى العمل الوصفي أحياناً ، والنُّصوص السَّابقة شاهدةٌ على ذلك .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الخامسة والعشرون صفحة ( ٩٠ ، ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الرَّابعة والأَربعون صفحة ( ١١٩ ) .

#### المعنى والإعراب:

الإعسراب في اللغة لــه صلة وثيقة بالمعنى لا تنفكُ عنه ، ولذلك قيل : الإعسراب فرع المعنى ، ولقد عُني ابن ولاّد بالمعنى كثيراً ، واعتمده في التَّرجيح بسين إعراب وآخر ، فلا يكونُ الإعرابُ عنده مستقيماً إلاَّ إذا استقام المعنى ، بغسض السنَّظر عن الصِّناعة النَّحويَّة التي ربَّما قدَّمها بعض النُّحاة على المعنى ، واعتسف العبارة وأوَّلها حتَّى تستقيم الصِّناعة لديه .

والأمشلة على عناية ابن ولاد بجانب المعنى كثيرة ، ومنها ما نجدُهُ في المسألة الرَّابعة ، فيقول ابن ولاَّد في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب الفاعل الذي يتعدَّاه فعْلُه إلى مفعولين (١):

" ... وجميع ما يجوز من هذا الباب فيما ينتصبُ ويرتفعُ على إضمار فعل يفسِّره الظَّاهر مبنيٌّ من جملة واحدة ، كقولك : أ زيداً ضربْتَهُ ؟ فلو حذفت الهاء لتسلَّط الفعلُ فعمل ، فقلت : أ زيداً ضربْتَ ؟ ولا يكونُ من جملتين ، ولو جاز إعمالُ الاسم الآخر في الاسم المعرض للفعل الأوَّل لَجَازَ إدخالُ عاملِ على عامل ، و لجَازَ على هذا أَنْ تقولَ : حلفتُ بزيد لأمُرَّنَ ، على أَنْ تكونَ الباء معلقةً بـ ( لأَمُرَّنَ ) وهذا خطأً من غير وجه ، ولا يكونُ حينئذ ها هنا فرقٌ بين الخلوف عليه ، لأَنَّ الباء يُحتمل أَنْ تكونَ متعلقة بـ ( حلفتُ ) ، الخلوف عليه ، لأَنَّ الباء يُحتمل أَنْ تكونَ متعلقة بـ ( حلفتُ ) ، فيكونُ ما يليها مُقْسماً به لا عليه ، ألا ترى أنَّك تقول : حلفتُ على زيد ، وحلفتُ بزيد فيَخْتلفُ المعنى ... ( ٢ ) " .

فانظر إلى كيف كان يُعنى بالمعنى ويراعيه ، ويعتمده في بيان الموقع الإعرابي للكلمة .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۷/۱ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار صفحة ( **٥٠** ) .

# وفي موضع آخر يقول ابن ولاَّد :

" فأمَّا قول محمَّد : إنَّه ينصبُ (أشنع) على أنَّه خبر كان فهو غلط ؟ لأنَّه لمْ يُخبر بكانَ ها هنا عن أمر ثابت مستقرِّ به ، ألا ترى أنَّك إذا قلت : كانَ اليومُ الذي تَعْلَمُ عَظِيْماً ، فقد أُخبرت عن يوم واقع مَعْلوم ، قال : والشَّاعرُ لمْ يُسرد هذا ، وإنَّما أَرادَ به : إذا وَقَعَ يومٌ هذه حاله فَعَلَ وَصَنَعَ ، ولم يُخبرنا عن أمرٍ واقعٍ ؟ لأَنَّ (إذا) في معنى الجزاء ، ويوم زمان يحدث ... (١) ".

فانظر والله كيف يفسِّر المعنى الذي أراده الشَّاعر ؛ لأنَّ هذا المعنى هو الذي بنى عليه توجيهه النَّحوي لقول الشَّاعر من غير تعسُّف أو تصنُّع .

وفي مساللة أخرى نرى سيبويه لا يجيز تقديم التَّمييز في مثل: شَحْمَاً تفقَّأْتُ ، وعرقاً تصببَّتُ ، فبماذا كان يُعلِّلُ ابن ولاَّد ذلك ؟

قال أحمد: وإنّما مَنعَ سيبويه تقديم التّمييز في هذه المسألة وأشباهها لأنّ لفظها جاء على غير معناها ؛ وذلك أنّ اللفظ لفظ المفعول ، وهو في المعنى فاعلٌ ؛ لأنّك إذا قلت : زيدٌ حَسَنٌ وجها ، فالحُسْنُ في المعنى للوجه ، وكذلك تصرَبّتُ عَرَقاً ، إنّما التّصبّبُ في المعنى للعَرق ، فلمّا كانَ معناهُ غير لفظه لم يجز تصررُفه وكان أصعب ثمّا لفظه على معناه ، ولم يمنع سيبويه من إجازة ذلك في الشّعر ...(٢) " .

ويبدو أَنَّ ما قيل في هذا النَّص واضحٌ جدّاً ولا يحتاج إلى تعليق ، فعناية ابن ولاَّد بالمعنى فيه ظاهرة فيه ، ولا تحتاج إلى بيان وتوضيح .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الخامسة صفحة (٥١ ، ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الثَّانية والعشرون صفحة ( ٨٥ ، ٨٨ ) .

وموضع آخر يدلُّ على عناية ابن ولاَّد بالمعنى ، فيقول معلِّقاً على قول الفرزدق (١):

## فكيفَ إذًا رأَيْتُ ديَارَ قومِي وَجِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَام

" إذا كان ، مثال ذلك أنّك لو قلت : مررت برجل راغب فينا كان ، لم يجز أنْ يكون خبراً لكان ، مثال ذلك أنّك لو قلت : مررت برجل راغب فينا كان ، لم يجز أن تجعل فينا وهو معلّق براغب خبراً عن كان ، وكذلك مررت برجل نازل علينا كان ، فإنْ جعلت علينا ، وفينا ، وكنا خبراً عن كان فهو سوى ذلك في المعنى ، ولم تكن الرّغبة فينا ، ولا النّزول علينا ، ولا الجاورة لنا ، وكأنّك قلت: مررت برجل راغب ولا تذكر فيمن رغب ، ثمّ قلت : كان فينا ، كما تقول : كان برجل راغب ولا تذكر فيمن رغب ، ثمّ قلت : كان فينا ، كما تقول : كان معكن ، وكذلك نازلٌ وما أشبهه كما يقتضي حَرْفاً من الحروف ، وكانّه قال في السبيت : وجيران ، ولم يُبيّن لمن هم جيران ، ثمّ قال : كانوا لنا نملكهم ، وهذا المعنى غير ما ذَهَبَ إليه الشّاعر ، وهو متكلّف (٢) " .

وعناية ابن ولاَّد بالمعنى في هذا النَّص والنُّصوص السَّابقة واضحة وجليَّة ، والشَّواهد في ذلك كثيرة ، ولكنْ ما ذُكر فيه الغنيةُ إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الفرزدق ٨٣٥ ، والكتاب ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الخامسة والخمسون صفحة ( ١٣٩ ، ١٤٠ ) .

# النَّحو بين اللفظ والمعنى :

قضيَّة السلفظ والمعنى من القضايا المهمّة في العصر الحديث ، وقد اتَّهم أَحَسَدُ العسلماء في العصر الحديث وهو إبراهيم مصطفى النَّحاة الأوائل بأنَّهم اهتمُّوا باللفظ وتركوا المعنى ، يقولُ في كتابه « إحياء النَّحو » :

" إنَّهم رسموا للنَّحو طَرِيقاً لفظيَّة ، فاهتمُّوا ببيانِ الأَحوالِ المختلفةِ للفظ مسن رفعٍ أَو نصبٍ من غير فطنة لما يتبعُ هذه الأَوجهَ من أثرٍ في المعنى ، يُجيزون في الكللام وجهين أو أكثر من أوجه الإعراب ، ولا يُشيرون إلى ما يتبع كل وجه من أثرٍ في رسم المعنى وتصويره (١) " .

وقد أيَّد مجموعة من العلماء إبراهيم مصطفى ، وساروا على نهجه ، وضد أُول كما قد ضَلَّ ، وَقَدْ ردَّ عليه في كتابه السَّابق الشَّيخ محمَّد أَهمد عرفه بكتابه " النَّحو والنُّحاة بين الأزهر والجامعة " .

ويكفي إبراهيم مصطفى في الردِّ عليه باب المبتدأ والخبر في النَّحو العربي، في النَّحو العربي، في الباب قائمٌ على المعنى دون اللفظ ، فمواضعُ تقديمِ المبتدأ ومواضعُ حذفِ الخبرِ ، كلُّ هذه وغيرها قائمٌ على مراعاة المعنى .

وفي كـــتاب ابــن ولاَّد ما يدلُّ على العناية بالمعنى ، وأَنَّه قسيم اللفظ ، فيقولُ في المسألة الرَّابعة في ردِّه على المبرِّد بعد أَن استدرك على سيبويه في باب الفاعل الذي يتعدَّاه فعله على مفعولين (٢):

<sup>(</sup>١) إحياء النَّحو ، صفحة ( ٨ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۳۷/۱ .

" ... فإنْ كانَ دخولُ الحرف مع أعلمْتُ يجعلُ لها وجهاً غير وجهها إذا تعدّت بغير حرف، كانَ الأمرُ كذلك في نُبّت ؛ لأَنَّهُ قد زَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهما وَاحِداً في وجهيهما ، أعني في دخول الحرف وخروجه منهما ، فكذلك هو في نُبّتُ ، فلا تجد لها معنى غير ما ذكره سيبويه ؛ لأَنَّ الإنباء هو الإخبار ونحوه ، ولم يوجدنا محمَّدٌ غير قوله في معنى حدثتُ إذا جئتَ بالحرف ، أعسني حرف الجرر ، فهل حُدِّثتُ وأُخبرْت وخبرْت وأنبئت وأغلمت ، إلا متقاربة المعاني ، وإنْ كَانَت العربُ قد خالفت بين ألفاظها ، وعدَّت بعضها بغير حرف ، وبعضها بحرف ، وكيفما صرَّفت هذه الكلمة ، أعني نُبَّتُ ، فلا وجهَ للإنسباء غير الإخبار والإعلام ، فقولك : نُبَّتُ زَيْداً يفعلُ ، ونُبَّتُ عن زيد الله يفعلُ ، واحدٌ في المعنى ، وإن اختلف اللفظ والتَّقدير ، وكذلك أعْلمْتُ عن زيد يفعلُ ، وأعْلمْتُ عن زيد يفعلُ ، وأعْلمْتُ عن زيد يفعلُ ، وأعْلمْتُ غير إله يفعلُ ، وأعْلمْتُ زيداً يفعلُ ، وأعْلمْتُ غير إله عنها المنت يفعلُ ، وأعْلمْتُ غير أله يفعلُ ، وأعْلمْتُ زيداً والمَّقولك . "

واهتمامه بالمعنى في النّص السَّابق واضح وخصوصاً في قوله: " فكذلك هـــو في نُبّئتُ ، فلا تجدُ لها معنى غير ما ذكره سيبويه ؛ لأَنَّ الإنباء هو الإخبار ونحــوه " وأيضاً في قوله : فهل حُدّثْتُ وأُخْبِرْتُ وخُبّرْتُ وأُبْبِئْتُ وأُعْلِمْتُ إلاّ متقاربة المعاني " .

ومن الأَمثلة على ذلك أَيضاً ما جَاءَ في المسأَلة السَّابعة والعشرين ، حيثُ يقولُ محمَّد بن يزيد :

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ ما يُضمرُ فيه الفعلُ المستعملُ إظهارُهُ بعد حرف ، زَعَمَ أَنَّ قوله : (٢)

<sup>(</sup>۱) الكتاب A£ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٢) للنَّمر بن تولب في الكتاب ٢٦٧/١ وشعره ١٠٤ .

## سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ مِنْ صَيِّفٍ وَإِنْ مِنْ خَرِيفٍ فَلَنْ يَعْدِمَا

قال يُريدُ بِهِ : وإمَّا مِنْ خريفِ فلنْ يَعدمَ السَّقي ، فيقال لــه : ﴿ ما ﴾ لا يجوز الغاؤها من ﴿ إِنْ ﴾ إلاَّ في غَاية الضَّرورة ، و﴿ إمَّا ﴾ يلزمها أَنْ تكونَ مكرَّرة ...

قال أَحمد : ... وأمَّا قوله : إنَّ التَّكرير يلزمها ، فليس الأَمر على ذلك ؛ لأَنَّ الأُولى إنَّمـا هـي زائدة ؛ ليبادر إلى المخاطب بأنَّ الكلام مبنيٌّ على الشَّكِّ أُو التَّخيير .

والعملُ على النّانية ، والأولى زائدة وليست توجبُ في الكلام معنىً غير معسى السنّانية ، وسبيلها في ذلك سبيل « لا » إذا قلتَ : ما قامَ لا زيدٌ ولا عمروٌ ، فإنْ شئتَ أكّدتَ النّفي ، عمروٌ ، وإنْ شئتَ قلتَ : ما قامَ زيدٌ ولا عمروٌ ، فإنْ شئتَ أكّدتَ النّفي ، وزدتَ « لا » أوّلاً ، وإنْ شئتَ حذفتها ، إلاّ أنّ الحذف في «لا» الأولى أكثر في كلامهم مسنه في « إمّا » ، ولا أعلمُ أحداً من النّحويين المتقدّمين يمتنعُ من إحسازة حذفها في قولك: خُذِ الدّرهمَ وإمّا الدّينار ، وجَالسْ زَيْداً وإمّا عَمْراً ، في السّمهما مسا ذكرتُ لك في « لا » والكلام لا يلتبسُ بطرحها ، ومعناهُ بنقصافا كمعناه بزيادهًا ، فما الذي منع مع هذا كلّه من تجويز طرحها ؟ وقد يُطرحُ من الكلام ما هو الأولى بالإثبات منها ، ومعناه يئول إلى معنى « أو » ، يُطرحُ من الكلام ما هو الأولى بالإثبات منها ، ومعناه يئول إلى معنى « أو » ، و « أو » لا تسأني مكررةً ، فإذا قلتَ : جالسْ إمّا زيداً وإمّا عمراً ، فمعناه كمعنى جالسْ زيداً ، أو عمراً ، وكذلك إذا كنتَ شاكّاً ... (١) " .

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۹۳، ۹۵، ۹۳.

ومن الأمثلة أيضاً على ذلك ما جاء في ردِّ ابن ولاَّد على المبرِّد في المسألة السُّلاثين بعد أَن استدركَ على سيبويه في بابٍ ترجمتُهُ :هذا بابٌ معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأوَّل (١)، فيقول :

" أمًّا غيله الفعل في الماضي والاستقبال مَعَ حروف الاستفهام إذا كانت استفهاماً على الباب مجرَّدة ، فهو كما قَالَ يَقَعُ بعدها الماضي والمستقبل ، وإنّما وقعَ عليه الغَلطُ لأَنَّ هذه الحروف وإنْ كَانَت في الأصل للاستفهام فَقَد تَدْخلها معان غير استفهام ، نحو ما ذكر سيبويه في هذه المسألة ، أمًّا إذا قلت : ما أنت وزيداً ؟ فهذا كلامٌ قد دَخلَ مَعْنَاهُ الإنكار وإنْ كَان على لفظ الاستفهام ، وإنّما يُسنكرُ عليه ما قد فعل ؛ ولذلك قال سيبويه : إنّ معنى ما أنت وزيداً : ما يُسنكرُ عليه ما قد فعل ، ولا يجوزُ إذا دخله هذا المعنى من الإنكار أنْ يُتأوّل على الاستقبال ، وإذا قلت : كيف أنت وزيداً ؟ وأنت مستفهم ، فإنّما تسلّله عسن أمر لم يستقرّ عندك ، فهو مستأنف محمولٌ على يكون ، وسبيلُ الكلام إذا أدخلته معاني ليست من أصله ...(٢) " .

واهتمام ابن ولاَّد باللفظ في هذا النَّص واضحٌ أيضاً فانظر إليه في قوله: " وإنَّما وقع عليه الغلط ؛ لأَنَّ هذه الحروف وإنْ كانت في الأَصل للاستفهام فقد تدخلها معان غير استفهام " ثمَّ بعد ذلك تأمَّل قوله: " ولا يجوزُ إذا دخله هذا المعنى من الإنكار أَنْ يُتَأوَّل على الاستقبال " وفي هذين الموضعين بالتَّحديد تتَّضح عناية ابن ولاّد بالمعنى وعدم تغليب جانب اللفظ على جانب المعنى كما يدَّعي بعض المحدثين الذين رموا النَّحو العربي بهذه الفرية .

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۲۹۹/۱ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار ۱۰۰ ، ۱۰۱ .

#### العامـــل:

تعدُّ قضيَّة العامل ، أو نظريَّة العامل من القضايا المهمَّة في النَّحو العربي ، وربَّما أَتِّدَ عنها شيئاً يسيراً نَظَراً لأَهمِّيَّتها ؛ إذْ إنَّ أُوَّلَ ما عُنيَ به النُّحاةُ الإعراب الذي هو : " أَثرٌ يجلبه العامل " ، فكانت فكرة العامل الأساس الذي قام عليه الدَّرس النَّحوي .

وقامت هناك قواعد وقوانين للعامل النَّحوي قَامَ على أَثرها النَّحو العربي فمن هذه القوانين :

\* كلُّ علامة من علامات الإعراب فهي أثرٌ لعامل ، إنْ لم تجده في الجملة وجب تقديره .

\* لا يجـــتمعُ عاملان على معمول واحد ، فإذا وُجد ما ظاهره أنَّه سُلَّط عـــاملان عــــلى معمـــول جعلوا لأحد العاملين التَّأثير في اللفظ وللآخر التَّأثير في اللفظ وللآخر التَّأثير في الموضع .

\* الأَصلُ في العمل للأفعال ، وهي تعملُ في الأَسماء فقط ، فترفعها وتنصبها .

\* مرتبة العامل التَّقدُّم ، وإذا كان العمل قويًّا أَمكن أَنْ يعمل متقدِّماً ومتأخِّراً .

\* العوامل في الأَفعال أَضعف من العوامل في الأَسماء ...(١).

<sup>(</sup>١) إحياء النَّحو ٢٣-٢٧ ( بتصرُّف ) .

وغير ذلك من القواعد كثير ، إلاَّ أَنَّ هناك مجموعة من العلماء في القديم والحديث عارضت نظريَّة العامل النَّحوي ، وذلك إمَّا بنقض النَّظريَّة مطلقاً ، أو بنقض شيء منها .

فمــن أوائل النُّحاة في العصر القديم محمَّد بن المستنير المعروف بقطرب (ت ٢٠٦ هـ) الـــذي يـــرى أَنْ لا قيمة للعامل في الأَثر الإعرابي ( الحركات الإعرابيَّة ) يقول :

" إنَّما أَعربت العرب كلامها لأَنَّ الاسم في حال الوقف يلزمه السُّكون للسلوقف ، فسلو جعلوا وصله بالسُّكون أيضاً لكان يلزمُه الإسكان في الوقف والوصل ، وكانوا يُبطئون عند الإدراج ، فلمَّا وصلوا وأمكنهم التَّحريك ، جعلوا التَّحريك مُعَاقِباً للإسكان ليَعْتَدِلَ الكلامُ (١) " .

فهو يَرَى هنا أَنَّ المتكلِّم يلجأُ للحركة الإعرابيَّة عندما يصعب عليه التَّسكين في الوصل فحسب ، دون أَنْ يكونَ لها أَثَرَ في المعنى .

وسُئِل مرَّةً : فهلاَّ لزموا حركةً واحدةً ؟ فقال : " لو فعلوا ذلك لضيَّقوا على المتكلِّم الكلام على أنفسهم ، فأرادوا الاتِّساع في الحركات ، وألاَّ يحظروا على المتكلِّم الكلام إلاَّ بحركة واحدة (٢) " فهو يحاول أنْ يردَّ كلَّ ما يتعلَّق بالحركات الإعرابيَّة إلى التَّوسيع على المتكلِّم في نطقه ، والتَّخفيف عليه ، وإعطائه فرصة الاختيار بين علد من الحركات .

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النَّحو ، صفحة ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في علل النَّحو ، صفحة ( ٧١ ) .

ثمَّ يَأْتِي ابن جنِّي الذي لا يَرْفُضُ فكرة العامل كما قررَّها سيبويه والنُّحاة مسن بعده إلاَّ أَنَّه ينسبُ الأَثر الإعرابي للمتكلِّم نفسه ، وليس للعامل ، لكنَّه لا يُنكر وجود العامل في اللغة ، يقول :

" وإنّما قال النّحويون عاملٌ لفظي ، وعاملٌ معنوي ؛ ليروك أنّ بعض العمل يأتي عن لفظ يصحبُه ، كمررت بزيد ، وليت عمراً قائمٌ ، وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلّق به ، كرفع المبتدأ بالابتداء ، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ، هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول ، فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعملُ من الرّفع والنّصب والجرّ والجزم إنّما هو للمتكلّم نفسه ، لا لشعيء غيره ، وإنّما قالوا : لفظيّ ومعنويّ لما ظهر من آثار فعل المتكلّم بمضامّة اللفظ اللفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ (١) "

ثمَّ يسأْتي ابسنُ مضاء القرطبيّ ( ت ٥٩٢ هـ ) الذي يُفجّ هذه القضية بكتابه الشهير " الرَّدُّ على النُحاة " حيثُ إِنَّه أَلغى نظريَّة العامل بالكليَّة ، يقول في صدر كستابه : " قصدي في هذا الكتاب أَنْ أَحذف من النَّحو ما يستغني السَّحوي عسنه ، وأُنبًه على ما أجمعوا على الخطأ فيه ، فمن ذلك ادِّعاوُهم أَنَّ النَّصبَ والخفضَ والجزمَ لا يكونُ إلاَّ بعاملٍ لفظيّ ، وأَنَّ الرَّفع منها يكون بعاملٍ لفظسي وبعاملٍ معنوي ، وعبَّروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيئاً لفظسي وبعاملٍ معنوي ، وعبَّروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيئاً عمرواً) أَنَّ السرَّفعَ الذي في ( زيد ) والنَّصبَ الذي في ( عمرو ) إنَّما أَحْدَثَهُ ( ضَسرَبَ ) ، أَلا تسرى أَنَّ سيبوية – رحمه الله – قال في صدر كتابه : وإنَّما ذكسرتُ ثمانية مجار ؛ لأَفرقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدثه فيه العامل ، وليس شيءٌ منها إلاَّ وهو يزول عنه ، وبين ما يُبني عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه ؟

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٩-١-٩١.

فظاهرُ هذا أَنَّ العامل أَحْدَثَ الإعرابَ ، وذلك بيُّن الفساد (١) " .

أمَّا آراء النُّحاة في العصر الحديث فهي لا تخرج عن آراء النُّحاة الأوائل فقد تأثّروا بها ، فمنهم إبراهيم مصطفى الذي تأثّر برأي ابن جنِّي في أَنَّ العامل هو المتكلّم ، وكذلك برأي ابن مضاء في رفض العلل ، وذلك في كتابه " إحياء النَّحو " ، يقول : " رأوا أَنَّ الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدَّلُ بتبدُّل التَّركيب على نظام فيه شيء من الاضطراد ، فقالوا عَرَضٌ حادثٌ لا بُدَّ لهُ من محدث ، وأثرٌ لا بُدَّ له من مؤثّر ، ولم يقبلوا أَنْ يكون المتكلِّم محدثاً هذا الأثـر عاملاً مقتضياً الأثـر ؛ لأنَّه ليس حُرًّا فيه يُحدثهُ متى شاء ، وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضياً وعسلةً موجبة ، وبحشوا عنها في الكلام ، فعدَّدوا هذه العوامل ، ورَسَمُوا قَوانينَها (٢) " .

ومنهم أيضاً إبراهيم أنيس الذي تأثّر برأْي قطرب ، وهما ينكران المعاني السنّحويَّة لعلامات الإعراب ، وقد أورد رأيه في كتابه " من أسرار اللغة " في فصل بعنوان: قصَّة الإعراب ، وفيه فصلٌ صغيرٌ بعنوان : ليس للحركة الإعرابيَّة مدلول ، فيقول :

" لم تكن تلك الحركات الإعرابيَّة تحدِّد المعاني في أذهان العرب القدماء كمنا يسزعم النُّحاة ، بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاجُ إليها في الكثير من الأَحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض (") " ، ويقول : " ويكفي للبرهنة على أنْ لا علاقة بين معاني الكلام وحركات الإعراب أنْ نقرأ خبراً صغيراً في إحدى

<sup>(</sup>١) الردُّ على النُّحاة صفحة ( ٧٦ ، ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إحياء النَّحو صفحة (٣١).

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة صفحة ( ٢٢٥ ) .

الصُّحف على رجلٍ لم يتَّصل بالنَّحو أي نوعٍ من الاتِّصال فسنرى أنَّه يفهم معناه تحسام الفهم ، مهما تعمدنا الخلط في إعراب كلماته ، برفع المنصوب ، ونصب المسرفوع أو جسره (١) " ولقسد ناقش الدُّكتور عبد الهادي الفضلي الباحث السُّعودي آراء إبراهيم أنيس مناقشة علميَّة عميقة (١).

ومنهم أيضاً الدُّكتور تمَّام حسَّان الذي اعتمد على المنهج الوصفي في معالجنة العلاقات بين الكلمات في الجملة للوصول إلى المعنى الدِّلالي ، ورَفَضَ فكرة العامل ، يقول في كتابه : " اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة " :

" الحقيقة أنْ لا عامل ؛ إنَّ وضع اللغة يجعلها منظمة من الأَجهزة ، كلُّ جهاز منها متكاملٌ مع الأَجهزة الأُخرى ، ويتكوَّنُ من الطُّرق التَّركيبيَّة العرفيَّة المرتبطة بالمعاني اللغويَّة ، فكلُّ طريقة تركيبيَّة منها تتَّجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفيَّة في السلغة ، فإذا كان الفاعلُ مرفوعاً في النَّحو فلأَنَّ العُرف ربط بين فكر والرَّفع دونَ ما سبب منطقيِّ واضح ، وكان من الجائز جدًّا أَنْ فكرونَ الفاعلُ منصوباً ، والمفعول به مرفوعاً لو أنَّ المصادفة العرفيَّة لم تجر على النَّحو الذي جرتْ عليه (٣) " .

وهذا الذي ذَكَرْنَاهُ (<sup>1</sup>)شيء مختصر عن نظريَّة العامل إذْ إنَّ ما قيل فيها كيثير جداً، بيد أنَّ غرضي من هذا المبحث هو معرفة موقف ابن ولاَّد من العامل ، وموقفه لا يختلف عن موقف سيبويه ومن سار حذوه ، فهو يَرَى وجود العامل ، وأنَّ له تأثيراً في عملية الإعراب ، ويردِّدُ القوانين التي تحكم نظريَّة

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة ، صفحة ( ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) دراسات في الإعراب ٢٥-٨٦.

<sup>(</sup>٣) اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة ٥١ .

<sup>(</sup> ٤ ) العامل النَّحوي بين مؤيِّديه ومعارضيه ٤٩ – ٨٥ ( بتصرُّف ) .

العامل ، مثل : أنَّه لا يدخلُ عاملٌ على عامل ، انظر إليه في المسألة الرَّابعة يقول في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرك على سيبويه في بابِ الفاعل الذي يتعدَّاه فعلهُ إلى مفعولين (١):

" ... وجميعُ ما يجوزُ من هذا الباب فيما ينتصبُ ويرتفعُ على إضمار فعلِ يفسِّرهُ الظَّاهر ، مبني من جملة واحدة ، كقولك : أ زيداً ضربتَهُ ؟ فلو حُذفَت الهاء لتسلَّط الفعلُ فعمل ، فقلتَ: أ زيداً ضربتَ ؟ ولا يكونُ ذلك من جملتين ، ولو جاز إعمال الاسم الآخر في الاسم المعرض للفعل الأوَّل لجاز إدخالُ عامل على عامل ، ولجاز على هذا أنْ تقولَ : حلفتُ بزيد لأَمُرَّنَ ، على أنْ تكون الباء معلَّقةً بـ ( لأَمُرَّنَ ) وهذا خطأً من غير وجه ... (٢) " .

أمَّا في المسألة التَّاسعة والأَربعين فإنَّ ابن ولاَّد يبيِّن موقفه من العامل على أكملِ وَجْهٍ ، وأُوضَحِ عبارة ، وأنصع بيان ، ويبيِّن كيف أتت هذه العوامل ، ثمَّ يذكرُ بعض القوانين التي تحكم هذه التَّظريَّة ويعلل لها ، في حوار جميل وممتع ، فيقول في ردِّه على المبرِّد بعد أن استدرك على سيبويه في بابٍ ترجمته: هذا بابُ ما ينتصب فيه الخبر (٣):

" ... فأمًّا الأَخفشُ ومحمَّد فقد وافقا سيبويه في جواز الرَّفع بالابتداء إذا قسلت : في الدَّار زيدٌ ، وادَّعيا جواز الرَّفع بالظَّرف ، وَجَعَلا هذا وَجُهاً ثانياً في المسالة ، فَيُقَال لمن ادَّعي ذلك : خبِّرنا عن هذه العوامل التي جعلتها العربُ توجب وجسوه الإعراب كالفعل وما يُبني منه ، واشتُقَّ وشبِّه به ، وإنَّ وأسماء

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب **۳۷/۱** .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الانتصار *۱* ۸ ، ۰۰ .

العسدد ، وحسروف الجسرِّ ، وعوامل الأفعال الجازمة والنَّاصبة ، من أَيْنَ عَلِمَ السَّحويُّون علل هذه الضُّروب من الإعراب ؟ والعربُ لم تخبرنا عن ضمائرها ، ولا أَنْبَأتنا عن إرادتها .

فإذا قال : علمنا ذلك من جهة الاستقراء لكلامها ، والمراعاة لألفاظها ، في في المراعاة الألفاظها ، في المناه الله المناه ال

قيل له : فهل يجوزُ أَنْ يدخلَ بعض هذه العوامل الملفوظ بها على بعض ؟ فإذا قال : لا ، قيل له : فمن أينَ علمتَ أَنَّ ذلك لا يجوز ؟ فإذا قال : من جهة أنَّها استُقرئت في كلام العرب، فلم يوجد ذلك في شيء من كلامها، قيل له: فإذا رفعتَ الاسم بالظُّرف فقد نقضتَ ما قدَّمته من هذه الأُصول المجمع عليها ؟ وذلك أنَّك زعمت أنَّا إنَّما نعلمُ أنَّ العَاملَ هو علَّة للإعراب الواقع في المعمول فيـــه إذا ألزم في الكلام وَجْهَا واحداً مع عامله ، ولسنا نَرَى الاسم مع الظُّرف جميعاً ، ألا ترى أنَّك تقولُ : في الدَّار أَخوك ، وإنَّ في الدَّار أَخاك ، وأخوك في الــــدَّار ، وإنَّ أَخـــاك في الدَّار ، فلا أرى الظَّرف ألزمه وجهاً واحداً فيُعلمُ أنَّه العامل فيه من حيثُ علمنا سائر العوامل ، فأُعطيتْ العوامل وصفاً واحداً رفعتَه عنها ها هنا بجعلك الظُّرف عاملاً وهو بغير ذلك الوصف ، ونفيتَ عن العوامل أَيضًا وصَفًا آخر ، وهو أنَّه لا يدخلُ عاملٌ على عامل ، ثُمَّ أُوجبتَ لها هذا الوصف المنفيُّ عنها هناك بجعلك الظُّرف عاملاً ، وإدخالك ﴿ إِنَّ ﴾ والعامل عليه ، فنقضتَ الوصفين جميعاً ، وأوجبتَ من أوصاف العوامل ما كانَ منفيًّا ، ونفيتَ ما كان موجبًا ، وهذا فسادٌ لمباني الصِّناعة وأُصولها ، وهذا الإلزام بعينه ولقـــد أطلت في هذا النَّص ؛ لأنَّهُ كَمَا أَسلفت يُبيِّنُ موقف ابن ولاَّد من العامل على أَكملِ وجه ، وهو يغني عن أيِّ نصِّ آخر لمن أَرادَ معرفة موقف ابن ولاَّد من العامل النَّحوي .

<sup>(</sup>١) الانتصار ١٢٧ – ١٢٩ .

# ٢- الضُّوابط الكليُّــة :

هــناك قواعــد وضوابط عامَّة وكليَّة في النَّحو العربي من شأها أنْ تحدِّه مساره ، وأنْ ترسم له خطوطه العريضة ، وهذه الضَّوابط كما قلنا عامَّة وشاملة سواء لأبواب النَّحو المعروفة ، أو لطرق الاستدلال النَّحوي ، أو غير ذلك لمَّا يخــصُّ النَّحو العربي ، فكلُّ فعلٍ لا بُدَّ لــه من فاعل ، والفاعل مرفوغ دائماً ، وكذلــك المبــتدأ والخـبر هي من المرفوعات ، والحذف لا يكون إلاَّ بدليل ، وحــذف مــا يُعلم جائز ، والأَصلُ في الأسماء الإعراب ، والأَصل في الأفعال البـناء ، والحـروف كــلُها مبــنيَّة ، وقد يحذفُ الشَّيء لفظاً ويثبتُ تقديراً ، والتَّدوذ لا يأسماء إلى أصولها ، ولا يدخلُ عاملٌ على عامل ، والشُّذوذ لا يُنافي الفصاحة ، والكثير الكثير من هذه الضَّوابط والمعايير النَّحويَّة .

وقد استفاد ابن ولاَّد من هذه الضَّوابط النَّحويَّة في تقرير المسائل التي يذهب إليها ، وفي تعزيز رأيه ، وتقوية حُجَّته ، بل قد يستخدمُها دليلاً نحويًا ، إلاَّ أنَّه في الجملة لم يُكثر من استخدام هذه الضَّوابط ، وفيما يلي أمثلة على تلك الضَّوابط .

#### كثرة الحذف على قدر كثرة الاستعمال:

وهـــذا الضَّابط من أُوائل الضَّوابط النَّحويَّة التي استعملها ابن ولاَّد في ردوده على المبرِّد ، وكان ذلك في ردِّه على المبرِّد في المسألة الثَّالثة التي استدرك فيهــا المــبرِّد على سيبويه قوله : (١) «ومثلُ ذهبتُ الشَّامَ ودخلتُ البيتَ»

ر ۱ ) الكتاب **۱ / ۳۵** 

حيت ذهب المبرِّد إلى أَنَّ البيتَ مفعولٌ به للفعل دَخَلَ ، وهو من الأَفعال التي تتعدَّى تارةً بحرف وتارَّةً بغير حرف .

أمّا ابنُ ولاَّد فقد بيَّن خطأ المبرِّد ، وفي أثناء حديثه قال : « معنى قول سيبويه إنَّ ( ذهببتُ الشَّامَ ) مثلُ ( دخلتَ البيتَ ) ، أَرَادَ به أَنَّ حرف الجرِّ حُلنَ مسع ذهبتُ كما أَنَّه حُذِفَ مع دخلتُ ، وليس بين واحد من الأمرين وغسيره فرق في الأصل ، إلاَّ أَنَّ العرب ربَّما استعملت الحذف في بعض الأشياء أكثر مسن بعض ، فيتوهم بذلك المتوهم أنَّ ما استعمل فيه الحذف أكثر أصله الستعمي وليسس الأمسر كذلك » ، ثمَّ يقولُ ابن ولاَّد : « وإنَّما يكونُ كثرةُ الحذف على قدر كثرة الاستعمال » ( ١ ) ليؤكّد بهذا الضَّابط النَّحوي صحَّة ما ذهسبَ إليسه سيبويه ، ويكون بمثابة الحُجَّة على المبرِّد ؛ لأَنَّ متابعة العرب في كلامها ، والسَّير على هجها هو الغاية المنشودة لدى النُّحاة أجمعهم .

## لا يُعمل على الشَّاذ :

وهذا الضَّابط نجده في المسألة الثَّانية عشرة ، حيثُ ذكر سيبويه في باب ما جرى من أسماء الفاعلين ( في الاستفهام ) مجرى الفعل ( ' ' ) : أ زيدٌ أنت له عديل ، وأزيدٌ أنت له جليسٌ ، ويقول : لأنّ جليساً وعديلاً اسمان ، ولو أراد اسم الفاعل لقال : جالسٌ .

<sup>(</sup>۱) الانتصار ٤٦ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۰۸/۱.

فيقــول المبرِّد: وكذلك اسم الفاعل إنَّما هو في باب فَعلَ إنَّما هو عالمٌ وراحمٌ ، وفعيلٌ في باب فاعل أيضاً كثيرٌ نحو: عادلته فأنا عديل ، وجالسته فأنا جليس ، وعاشرته فأنا عشيرٌ ...

فسيردُّ ابسن ولاَّد عليه بأَنَّ : فاعلٌ فهو فعيل ، نحو : عادلٌ فهو عديل و جسالسٌ فهو جليسٌ ، فليس هذا بالاسم الجاري على فاعل ، وإنَّما جاء في حروف محفوظة ، وليس ذلك بأعرف من فَعُل فهو فاعل ، نحو : فَرُهَ العبدُ فهو فارهٌ ، ونضر النبتُ فهو ناضرٌ ، ثمَّ يقرِّرُ ابن ولاَّد الحكمَ النَّحويَّ والمعيار الذي ينبغي أَنْ يُسار عليه بأَنَّ كلَّ ذلك شاذٌ ، " والشَّاذُ لا يُعملُ عليه (١) " .

# العامُّ قبل الناصِّ:

استفاد ابن ولاًد من هذا الضّابط النّحوي في المسألة الثّالثة والعشرين ، وذلك في ردّه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترجمتُهُ : هذا باب وقووع الأسماء ظروفاً ، وتصحيح اللفظ بما على المعنى (7) عيث يرى سيبويه أنّك إذا قلت : سيرَ عليه شهرُ كذا وكذا أنّ ذلك نصبٌ أو رفعٌ ، قال : يكون على «مَتَى » ، وعلى «كَمْ » ، وزَعَمَ أَنَّ جميع ما يكونُ جواباً لـ «مَتَى » ؛ فقد يكون جواباً لـ «كَمْ » وقد يكون في «كَمْ » ما لا يكونُ في «مَتَى » ؛ لأنّ «كَمْ » هو الأوّل .

فيردُّ عليه محمَّد بأنَّ العلَّة ليست من ها هنا ، إنَّما دَخَلَتْ «كَمْ » على الظُّروف إنَّما الظُّروف إنَّما

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الانتصار صفحة ( ۷۲ <sub>)</sub> .

<sup>.</sup> ۲۱٦/۱ الكتاب ۲۱٦/۱

هـــي أسمـــاء أيَّامٍ وليالٍ ، و﴿ كُمْ ﴾ إنَّمَا هي للعدد ، فدخلت على عدَّة الأَيَّامِ والليالي كما تدخل على غير ذلك ثمَّا يُعدُّ .

فيردُّ عليه أَحمد بقوله : " ذكرتَ أَنَّ «كُمْ » تدخل على الأَيَّام والليالي كَــلِّها لأَنَّهــا عدد ، وهذا مالا يُجهل ، فهلاَّ ذكرتَ لِمَ امتَنَعَتْ « مَتَى » من الدُّخول على جميعها ؟ ...

فإنْ قال لأَنَّ ﴿ مَتَى ﴾ إنَّما هي للوقت الخاصِّ ، يُستفهم بها عن المعرفة أو ما قارب المعرفة ، و ﴿ كُمْ ﴾ يُستفهم بها عن المعرفة والتَّكرة ، قيل له : فقد صارت بذلك أَعمَّ من ﴿ متى ﴾ " ، ثمَّ يؤكِّدُ ابن ولاَّد كلامه ويقوِّيه بالضَّابط النَّحوي بقوله : " والعامُّ قبل الخاصِّ (١) " .

# الحمل على الأَكثر أُولى:

واستفاد ابن ولاَّد من هذا الضَّابط النَّحوي في المسألة السادسة والتَّمانين وذلك حياما استدركَ المبرِّد على سيبويه في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ تسميتك الحسروف بالظروف ، حيثُ كان يرى سيبويه (٢) أَن أَحدَ ما يُستدلُّ به على أَنَّ (لله على أَنَّ أَعنَ » مذكر أَنَّه بمترلة جوابه ، وجوابه مذكر كخلف زيد ونحوه .

أُمَّــا محمَّـــدٌ فَيَرَى أَنَّهُ قد يكون جواب ﴿ أَينَ ﴾ مؤنَّثاً كقولك : ناحية عبدالله ، وقبالة زيد ونحو ذلك ...

<sup>( &</sup>lt;sup>( )</sup> الانتصار ۸۸ ، ۸۸ .

<sup>.</sup> ۲۹۷/۳ الکتاب ۲۹۷/۳

فيردُّ عليه ابن ولاَّد بأنَّ الجواب بالمؤنَّث قليل ، وأنَّ أكثر الظُّروف يُجاب عنها بالمذكرَّ ، ثمَّ يرجِّح جانب رأيه بهذا الضَّابط النَّحوي فيقول : " والحمل على الأَكثر أولى " (١) .

# التَّحقير علمٌ للاسم، وسمةٌ من سماته:

واستفاد ابن ولاَّد من هذا الضَّابط في المسألة الرَّابعة بعد المائة حيثُ إنَّ المسبرِّد استدركَ على سيبويه في باب ترجمتُهُ: هذا بابُ تحقير ما كانت فيه تاء التَّأْنيث في قوله (٢): " ولو سمَّيْتَ بضرَبَتْ ، ثمَّ حقَّرتَ لقلتَ : ضرَيْبةٌ ، تحذف التَّاء وتردُّ الهاء " .

فقال محمَّد : وهذا غلطٌ ؛ لأَنَّه يقفُ على الهاء قبل التَّحقير ، وذلك أَنَّهُ إذا سَمَّاها ضَرَبَتْ ، قال : هذه ضَرَبَهْ ، لإ يجوزُ في الوقف إلاَّ ذاك .

فسردَّ عسليه ابن ولاَّد بأنَّه قد أَخطأ ؛ وذلك أنَّه إذا سُمِّيَ بضَرَبَتْ ففيه وجهسان : أَحدهما : أَنْ يجريَ فيه الإعراب ويقفَ بالهاء ، والآخر : أَنْ يحكي ؛ لأَنَّهُ قد أَجَازَ ذلك في ضَرَبَ ، وحكاهُ ولم يعربُه ، واستشهد بقول الشَّاعر : (٣)

أَنَا ابنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّنَايَا مَتَى أَضَعِ العَمَامَةَ تَعْرِفُونيْ

ُ فَحَكَ ــــى ( جَـــــلا ) ولم يُعربْه ، وَوَافَقَ على ذلك ، ولم يُنكرْه ، فإنْ حقَّرَ شَـــيئاً مـــن هذا لم تجز الحكاية ، ولم يكن بلاً من التَّعريف ، ثمَّ يُؤكِّدُ ابن ولاَّد

<sup>(</sup>۱) الانتصار ۱۹۹، ۲۰۰ .

<sup>. £00/</sup>٣ الكتاب <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>٣) لسحيم بن وثيل في الكتاب ٢٠٧/٣ ، والأَصمعيَّات ١٧ ، والكامل في اللغة ١٩٢ ، ٣٣٣ ، والنُّكت ٨١٨ .

حُجَّــتَهُ فِي ذَلَــك بالضَّــابط النَّحوي ، فيقول : لم يكن بدُّ من التَّعريف ؛ لأَنَّ " التَّحقير علمٌ للاسم ، وسِمَةٌ من سِمَاتِه " ، فلا تَجُوز معه الحكاية ...(١)

## لا يجوزُ تحقير ما كان من الأماكن علماً :

واستفاد ابن ولاَّد من هذا الضَّابط في المسألة السَّابعة بعد المائة فقد استدرَكَ المبرِّد على سيبويه في باب ما يُحقَّر لدنوِّه من الشَّيء حيثُ زَعَم (٢) سيبويه أَنَّهُ لا يُحقِّر الثَّلاثاء والأربعاء لأَنَّهما وما أَشبههما أعلام ...

فيأبي محمَّدٌ ذلك ويقول: هذا خطأٌ فاحشٌ؛ لأَنَّهُ إذا جَازَ تحقيرُ يوم وليلة لأَنَّ ذلك بمرَّلة رجلٍ وامرأة، فكذلك يلزمه أَنْ يكون السَّبتُ والأَحدُ، كزيدٍ وعمرو ...

فيردُّ عليه ابن ولاَّد بقوله : ... فأَمَّا زيدٌ وَمَا أَشبهه فهو وإنْ كان عَلَماً فقد يُسمَّى به غير واحدٍ ، ولم يجرِ السَّبتُ في كلامهم هذا المجرى ، ولا سَمَّوا به غيره من الأَيَّام .

وأمَّا قوله: إنَّ المكان يجري مجرى الزَّمان فهو كذلك ، ثمَّ يؤكِّد كلامه بقوله: لأَنَّه لا يجوزُ تحقيرُ ما كان عَلَماً كـ (مكَّة و عمان ) ؛ لأَنَّه ليستْ هناك مكَّـة أُخـرى تكونُ هذه أصغرَ منها ؛ لأَنَّ الصِّغر والكبر من باب الإضافة ، تقـول : هذا أصغرُ بالإضافة إلى ما هو أكبرُ منه ، فإنْ لم يكنْ ثمَّ أكبر منه لم يجُزْ أنْ تنسبه إلى الصِّغَو . . . (٣)

<sup>(</sup>١) الانتصار صفحة ( **٢٢٥**).

<sup>.</sup> ٤٨٠/٣ الكتاب ٤٨٠/٣

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الانتصار ۲۲۹ ، ۲۳۰ .

## ٣- المسكلي

المسائل جمع مسألة ، والمسألة مصدر ، وتُستعار للمفعول ، يُقال : تعلَّمتُ مسألة ، وفي الاصطلاح العلمي : القضيَّة التي يُبرهن عليها (١).

وقيل أيضاً إنَّها المطالبُ التي يُبرهن عليها في العلم ، ويكونُ الغرض من ذلك العلم معرفتها (٢).

والمسائلُ التي أعنيها في هذا المبحث هي تلك التي تتفرَّعُ عن القواعد والضَّوابط الكليَّة في النَّحو العربيِّ ، فالقاعدة العامَّة مثلاً في الجملة الاسميَّة أنَّها مكوَّنة مسن مبتدأ وخبر ، فيتفرَّع من ذلك مسائل كثيرة في المبتدأ وفي الخبر ومسنها : وجوب أنْ يكون المبتدأ معرفة ، وأنَّ الخبر قد يكون جملة ، أو شبه جملة ، أو يكون مفرداً على الأصل ، بالإضافة إلى مواطن حذف المبتدأ وجوباً ، ومواطن حذف المبتدأ وجوباً ، ومواطن تقديم الخبر وجوباً ومواطن تأخيره ، إلى غير ذلك من المسائل التي تتفرَّع من هذه القاعدة العامَّة .

وقد تعرَّض ابن ولاَّد إلى كثيرٍ من المسائل في ردوده على المبرِّد ، وكان الغالب على هذه المسائل هو انتصار أبن ولاَّد فيها لسيبويه على المبرِّد ، وأحياناً قد يُرجِّحُ بعض قد يذكرُ مسألة من المسائل ليستدلَّ بها ويقيس عليها ، وأحياناً قد يُرجِّحُ بعض المسائل على على بعض ، إلى غير ذلك ، وسوف أذكر شيئاً من هذه المسائل على سبيل التَّمثيل :

<sup>(1)</sup> المعجم الوسيط ٤١١ .

<sup>·</sup> ٢٧١ التَّعريفات ٢٧١ .

## مسألة نصب المفعول بـه إذا تقدَّم مع شغل الفعل عنه بالماء:

وهذه مسألة من المسائل النَّحويَّة وردتْ لدى ابن ولاَّد ، وقد استخدمها كدليل في انتصاره لسيبويه على المبرَّد في إحدى المسائل حيثُ استخدمها كقياسٍ قاس عليه ، فيقول :

" وأمَّا طريق المقايسة ، فإذا أجازت العربُ أَنْ تنصبَ المفعول إذا تقدَّمَ وقــد شــغلت الفعلَ عنه بالهاء كقولهم : زيداً ضربتُهُ ، فعديلُ هذا في الحاشية الأُخرى أَنْ تُجيزَ زيدٌ ضربتُ ، فترفعه ولم تشغل الفعلَ عنه بالهاء في اللفظ كما نصــبته ، وقد شغلت الفعلَ بالهاء ؛ لأنَّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز ، وإنْ كانت إحداهما أكثر في كلام العرب من الأُخرى (١) " .

## مسأَلة إعمال « تقولُ » وإدخالما في باب «ظننتُ »:

وهذه مسأَلة من المسائل الشهيرة وقد ذكرها ابن ولاَّد في ردِّه على المبرِّد في إحدى المسائل ليبيِّن رأي سيبويه فيها ، فيقول :

" وأَمَّا: أَ أَنَاتَ تَقُولُ زِيداً منطلقاً ؟ فَزَعَمَ سيبويه (٢) أَنَّ القياس في (تقولُ) أَلاَّ تعمل ، وأَنْ يكونَ ما بعدها محكيًا ، ولم تدخل في باب (ظننْتُ) بأكثر ثمًّا ذكر من عملها في المخاطبة والاستفهام ، وشبهها بـ« ما » إذا لم تقوَ

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الثَّامنة صفحة ( ٥٩ ) .

<sup>.</sup> ۱۲۳–۱۲۲/۱ الکتاب <sup>(۲)</sup>

قسوَّة (ليس) في كلِّ مواضعها ، فلمَّا فصل بين أَلف الاستفهام وبينها تغيَّرت وعادت إلى أَصلها في القياس كما أَنَّ « ما » لَّا قُدِّمَ خَبَرُها رُفعَ ، وكذلك إذا كانَ الخبرُ موجباً كقولك : ما زيدٌ إلاَّ ظريفٌ ، فهذا هو القياس (١) " .

#### مسألة ابتداء الاسم بعد «إذا وحيث »:

مذهب سيبويه في هذه المسألة الجواز ، ولكنْ عدَّهُ من القبيح  $(^{\Upsilon})$  ، إلا  $^{\dagger}$  المرِّد خالفه في  $(^{\dagger})$  ووافقه في  $(^{\dagger})$  حيث  $(^{\dagger})$  فقال :

" أُمَّا حيثُ فلا بأس بابتداء الاسم بعدها ؛ لأَنَّك قد تقول : جلستُ حيثُ عبدالله جالسٌ ، وأُمَّا « إذا » هذه فابتداء الاسم بعدها محالٌ ؛ وذلك أنَّك لا تقولُ : اجْسلِسْ إذا عبدالله جالسٌ " وهذا بالطبع لم يرضِ ابن ولاَّد فهبَّ للانتصار لسيبويه ، وبدأ يؤوِّل عبارته ، فيقول :

" قول التداء الاسم بعد « إذا » محالٌ ؛ لأتّك لا تقولُ : اجلسْ إذا عبدالله جالسٌ ، فهذا لا يجوز بهذا اللفظ ، ولا هو الذي أجازه سيبويه ، وإنّما يجيز مثل قولك : اجْلسْ إذا عبدالله جَلَسَ (٣) ، فتكون الجملة بعد « إذا » مبنيّة من اسم وفعل ، إلا أنّه قدّم الاسم على الفعل فقبح من جهة التّرتيب ، فأمّا أنْ يكون محالاً فلا ، ولكنّه عند سيبويه في قياسه من باب المستقيم القبيح ،

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة العاشرة صفحة ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) الكتا*ب* ۱۰٦/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ١١٠٧

فاســــتقامته من جهة معناه ولفظه ، وقبحه من جهة ترتيبه ؛ لأنَّه أَوَّلاً قدَّم الاسم وأخَّر الفعل ، وهذا مثل قوله (١٠):

وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصُّدودِ يَدُومُ

ِ......وَقَلَّمَا

وحكم « قلَّما » أَنْ يليها الفعل ( ٢ ) " .

#### مسألة إلغاء « ظننتُ » من الكلام:

ومسالة إلغاء ظننت من المسائل المعروفة ، وهي من أفعال القلوب المتصرِّفة التي يجوز فيها الإلغاء والتَّعليق ، وقد بيَّنَ سيبويه موقفه منها ، إلاَّ أَنَّه لم يتَضح للمبرِّد مذهب سيبويه وظنَّ أَنَّه ناقض كلامه ، فيردُّ عليه ابن ولاَّد ببيان منهج سيبويه ، وبالأَدلَّة التي تزيل موطن الشكِّ والرَّيبة ، يقول ابن ولاَّد :

" ليسس هذا بنقض شيء من الباب ؛ لأنَّ سيبويه إنَّما يبدأ بجيِّد الكلام ووجهه ، ثمَّ يأتي بما يجوز بعد ذلك ، والدَّليل على جواز إلغاء « ظَنَنْتُ » وهي مستقدِّمة في الكلام قول العرب : ظَنَنْتُ إنَّك لقائمٌ – بكسر إنَّ ودخولها هنا على إنَّ المكسورة كدخولها على المبتدأ ، فإنْ قال مجيئهم باللام معها منعها العمل ، قيل فإذا جاز أنْ يأتوا باللام أخيراً فيمنعوها العمل وقد بَنوا صدر الكلام على الشَّكِّ ، جاز أنْ يبنوا الابتداء والخبر في آخر الكلام وقد مضى الكلام على الشَّكِّ ، جاز أنْ يبنوا الابتداء والخبر في آخر الكلام وقد مضى

<sup>(</sup>١) لم يُنسب في الكتاب ٣١/١ ، ونسب إلى المرَّار الفقعسيِّ في شعره ٤٨٠ ، وإلى عمر بن أبي ربيعة في ديوانه ٢٠٧ ، وتمام صدره : صَدَدْت فأطولت الصدودَ وقلَّما .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الحادية عشرة صفحة ( ٦٥–٦٧ ) .

صدره على الشُّكِّ ، ومع ذلك إنَّ هذه أفعالٌ غير مؤثِّرة ، فاستعملوا ذلك فيها وأَلغوها في مواضع كثيرةٍ من الكلام ولم يُعملوها ...(١) " .

## " جَعَلَ " أَ يتعدَّى إلى مفعول أَم إلى مفعولين ؟

قـــال ســـيبويه في أحد أبوابه (<sup>۲)</sup>: " جعلتُ متاعك بعضَه أحسنَ من بعض " في معنى ظننتُ ، إلاَّ أنَّ المبرِّد أنكر عليه ذلك ، وقال إنَّه غير معروف .

فرد عليه ابن ولاد بقوله : إنْ كانَ محمَّدٌ أَراد بقوله : وذلك غير معروف ، في أنَّ ( جعلتُ ) تجري مجرى ظننْتُ في الشَّكِ فلعمري إنَّ هذا غير معروف ، وإنْ كان أراد أنَّها لا تتعدَّى إلى مفعولين كما تتعدَّى ظننْتُ ، فهذا غلطٌ منه .

ثم يقوم أبن ولاد بالشّرح والتّفصيل لهذا الفعل حتى تتّضح المسألة ، فيقول: " وجعلت على ضربين في الكلام ، تكون على معنى صيّرت ، وتكون بعدى الاختراع ، وذلك قولك: جعلت زيداً عالماً ، وجعلته أميراً ، فلم تُردْ ألك عملت زيداً في نفسه ، ولا اخترعته ، ذلك لله عز وجل وحده ، وإنّما أراد ألك عملت زيداً في نفسه ، ولا اخترعته ، ذلك لله عز وجل وحده ، وإنّما أراد ألل عصيرته إلى هذه الحال ، فلا بُدّ من مفعولين معها ، كما أنّه لا بُدّ من مفعولين مع ظننت ... وكذلك جعلت ، تقول : جَعَلَ الله عَز وجل الخلق ، أي خلقهم ، فلا تجاوز مفعولاً واحداً ، وإنْ أردت الوجه الآخر تعدّت إلى مفعولين خلقهم ، فلا تجاوز مفعولاً واحداً ، وإنْ أردت الوجه الآخر تعدّت إلى مفعولين كظننْت ، وهذا ثماً لا يُخالف فيه أحدٌ من النّحويين (٣) ".

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الرَّابعة عشرة صفحة ( ٧٤ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> الكتاب ۱ / ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة التَّاسعة عشرة صفحة ( ٨٢ ) .

#### مسألة الفصل بين المتضايفين :

وهبي من المسائل الشهيرة ، وكما هو معروف أنَّه يجوز الفصل بين المتضايفين في الاختيار إذا كان الفاصل ليس بأُجنبي ، ويجوز في الضَّرورة الفصل بأُجنبي كقول الشَّاعر (١):

ف (يا تيمَ عدي ) جائز في الكلام ، وليست التَّفرقةُ بالمعطوف جائزةً إلا في الشِّعر ؛ لأَنَّ الاسم الثَّاني في (تيمَ تيمَ عدي ) هو الأَوَّلُ بعينه ، وكأَنَّه قال: (يا تيمَ تيمَ عدي ) ولم يزد بذكر الثَّاني معنى في الكلام ، فكأَنَّه لم يذكره ، وصار هذا مشبهاً لـ« ما » إذا دخلت (نائدةً ولم توجب في الكلام معنى (٣) " .

<sup>(</sup>١) لأَبي حيَّة النُّميريّ في الكتاب ١٧٩/١ ، وشعره ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير في الكتاب ٥٣/١ ، وديوانه ٢١٢ ، وتكملته :

<sup>......</sup> لا أبا لكم لا يوقعنَّكُمُ في سوأة عُمَرُ

<sup>(</sup>٣) الانتصار ، المسألة العشرون صفحة ( ٨٦–٨٥ ) .

#### مسألة إضمار حروف الجرِّ :

وقد تعرض لها ابن ولاد في إشارة عابرة في أثناء ردّه على المبرّد في إحدى المسائل ، حيث إنَّ سيبويه أشار إلى أنَّ حرفَ الجرِّ لا يُضمر (١) ، فأنكر عليه ذلك المبرّد ، لكنَّ ابنَ ولاد بيّن قصد سيبويه من المسألة ، فهو لا يقول بعدم إضمار حرف الجرِّ ، وإنَّما يَرَى أنَّ الأَجود والأَغلب عدم الإضمار عند العرب ، ثمَّ بيَّنَ ابنُ ولاد المسألة باختصار فقال : " كلُّهم قد أَجَازَ إضماره في مواضع يسيرة من الكلام ، منها ما قد وَقَعَ فيه التَّعويضُ كقولهم : وبلد ، ومنها ما ليس فيه تعويضٌ كقولك : زرتُك أنْ تكرمني ... (١) " .

وفي هـــذه المســـألة نجد أنَّ ابن ولاَّد يحاولُ فيها تأويل عبارة سيبويه ، ومحاولة إيجاد مُسوِّغ مُقنع ليبرِّئ ساحته من انتقاد المبرِّد له .

#### مسأَلة الاستثناء بـ «حاشا » :

مذهــب سيبويه في « حاشا » أنَّها حرفٌ جاء لمعنى فجرَّ ما بعده ، وفيه معنى الاستثناء ، وأنَّها تخالف « خلا » إذا أردتَ بما الفعل .

أُمَّا المبرِّد فكان يرى أَنَّها بمترلة « خلا » إذا أُردتَ بَمَا الفعل ، ومعناها جاوز ، من قولك : خلا يخلو ، كذلك حاشا يُحاشي ، وكذا قوله : أَنتَ أَحبُّ السنَّاس إليَّ ولا أُحاشِي أَحداً ، أَي : ولا أُستثني أَحداً ، وتصييرها فعلاً بمترلة « خلا » في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي (٣) .

<sup>(</sup> ۱ ) الكتاب ۲۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والعشرون صفحة ( ٩٧ ، ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأُصول ٢٨٩/١ ، الجني الدَّاني ٥١٣ ، ومغني اللبيب ١٣٠ .

#### وأنشد (١)

## وَلا أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يُشبههُ ولا أُحَاشِي مِنَ الأَقْوَامِ مِنْ أَحد

ودافع ابن ولاّد  $(^{\Upsilon})$ عن سيبويه في ذلك وبيّن أنّه لم يصرِّحْ في كلامه بأنّ يكون حاشا لا يكونُ فعلاً ، مع أنّ ظاهر كلام سيبويه يوحي بأنّه يمنع من أنْ يكون «حاشا » فعلاً حيثُ يقول : " وأمّا حاشا فليس باسم ، ولكنّهُ حرفٌ يجرُّ ما بعده  $(^{\Upsilon})$  " ونفى ابن ولاّد النّصب بما في الاستثناء ، وادّعى أنه لا يوجد شاهدٌ مسن كلام العرب على ذلك ، لكنَّ أبا عثمان المازيَّ حكى عن أبي زيد ، قال : سمعتُ أعرابيًا يقول: " اللهم اغفر لي ، ولمن سَمِعَ حاشا الشّيطان وأبا الأصبع ، نصب بد «حاشا »  $(^{3})$  " .

#### مسألة إلغاء « كان » في الكلام:

وهي من المسائل المعروفة ، وقد كان للمبرِّد استدراك على سيبويه في هيذا الشان حيثُ إنَّه ذكر أنَّ الخليل قال : إنَّ من أفضلهم كان زيداً ، على الغاء كان .

وقد شبّه ذلك بقول الفرزدق (٥)

<sup>(</sup>١) البيت للنَّابغة الذُّبياني في ديوانه ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة السَّبعون صفحة ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٤٩/٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤ )</sup> الأُصول ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup> ٥ ) شرح ديوان الفرزدق ٨٣٥ ، والكتاب ١٥٣/٢ .

## فَكَيفَ إذا رَأَيْتُ دِيَارَ قَوْمِي وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ

فأنكر عليه المبرِّد ذلك ، وقال لا حجَّة لـــه في هذا البيت ؛ لأَنَّه لا يجوز أَنْ يكون ( لنا ) خبر كان ، كأنَّه قال : وجيران كانوا لنا كرام .

أمّا ابن ولاّد فقد ردّ على المبرّد وانتصر لسيبويه ، فقال : " إذا كانت (لنا) من صلة جيران معلّقة بما فليس يجوز أنْ يكون خبراً لكان ، ومثال ذلك أنّاك لو قلت : مررتُ برجلٍ راغب فينا كان ، لم يجز أنْ تجعل فينا وهو معلّق براغب خبراً عن «كان » وكذلك مررتُ برجلٍ نازل علينا كان ، فإنْ جعلت علينا وفينا ولنا خبراً عن كان فهو سوى ذلك في المعنى ، ولم تكن الرّغبة فينا ، ولا التّزولُ علينا ، والمجاورة لنا ، وكأنّك قلت : مررتُ برجلٍ راغب ولا تذكر فسيمن رغب ، ثمّ قلت : كان فينا ، كما تقولُ كان معنا ، وكذلك نازلٌ وما أشبهه لمّا يقتضي حرفاً من الحروف ، وكأنّه قال في البيت : وجيران ، ولم يُبين للسن هم جيران ، ثمّ قال : كانوا لنا ، أي : كانوا نملكهم ، وهذا المعنى غير ما ذهبَ إليه الشّاعر ، وهو متكلّف (١) " .

#### مسألة حذف جواب «ربَّ » في الكلام :

ومذهب سيبويه في هذه المسألة الجواز ، وقد نقل في ذلك شاهداً عن الخليل (٢) قال :

وَدُوِّيَّةٍ قَفْرٍ تَمَشَّى نَعَامُهَا كَمش عِي النَّصارى في خِفَافِ الأَرندجِ

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة الخامسة والخمسون صفحة ( ١٣٩ ، ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>  $^{(7)}$  للشمَّاخ في الكتاب  $^{(7)}$   $^{(7)}$  ، وديوانه  $^{(8)}$  ، وروايته فيه : وداويَّة .

فـــليس هناك جواب لــ « ربَّ » في هذا البيت لعلم المخاطب أنَّه يُريد قطعتها .

إلاَّ أَنَّ محمَّد بن يزيد ذكر روايةً أُخرى للبيت ذكر فيها قول الشَّاعر: قَطَعْتُ إلى مَعْرُوفهَا منكراهَا وَقَدْ خَبَّ آلُ الأَمعز المتَوَهِّج (١)

فردً عليه ابن ولاّد على الفور وبيَّن في البداية جواز حذف جواب « ربّ » في القرآن والكلام فضلاً عن الشِّعر ، ولا خلاف بين النَّحويين فيه ، ثمَّ بيَّن أَنَّ هنذا الشَّاهد ساقط في أكثر النُّسخ ، بل إنَّه قد اطَّلعَ بنفسه على نسخة قديمة ليس فيها هذا الشَّاهد ومحالٌ أَنْ يكون الخليل قد وجده ثمَّ ادَّعى أنَّه لم يجده ، ثمَّ بيَّن ابن ولاَّد أَنَّ هذا ليس من الغلط ، ولكنَّه سَقَطَ ، ثمَّ إنَّ هذه المسألة ليست من المسائل الخلافيَّة (٢).

## مسأَلة تحقير الأُعلام من أسماء الزَّمان :

مذهب سيبويه في هذه المسألة أنَّه لا يجوز تحقير الأعلام مثل النُّلاثاء والأَربعاء ، وإنَّما يحقّر من أسماء الزَّمان ما كان نكرة .

فَأَنكَــرَ عليه المبرِّدُ هذا الكلام وادَّعى أنَّ ما قاله خطأ فاحش ؛ لأَنَّه إذا جاز تحقير يوم وليلة التي هي بمترلة رجل وامرأة فيلزمه أنْ يكون السَّبتُ والأَحد كزيد وعمرو .

<sup>(</sup>١) الآل : السَّواب ، والأَمعز : المتصلَّبُ من الأَرض .

<sup>(</sup>٢) الانتصار ، المسألة الثَّامنة والسَّبعون صفحة (١٨٥ ، ١٨٦ ) .

فَسرَدَّ عسليه ابن ولاَّد هذا الاستدراك وبيَّن له خطأه والعلَّهُ في عدم تقيرها، فقال: " إنَّما امتنع تحقير الأعلام من أسماء الزَّمان ؛ لأنَّها ليست بحوضوعة عسلى مقادير كما وضع يومٌ على مقدار من الزَّمان ، وعدد من السَّاعات ، ألا ترى أنَّ يوماً يكون جواباً « لكم » يقولُ القائلُ : كمْ سرتَ ؟ فيقولُ الجيسبُ : يوماً أو يومين ، فإذا كانَ مقداراً جاز تحقيره وتقليله ، وأمَّا السَّبت والأحد ، وما يجري مجراهما فلم يوضع للمقادير ، وإنَّما هي أعلامٌ وسمات لأوقات لا يُراد بها المقدار ، وهي تكون في جواب متى سرتَ ؟ فيقولُ الجيسبُ : السَّبت ، فسلمًا أريد بها ذلك لم يجز فيها التَّقليل ؛ لأنَّ التَّحقير في المقادير إنَّما هو كتقصير الشَّيء أو تقليل عدده .

فأمَّا زيدٌ وما أشبهه فهو وإنْ كان علماً فقد يُسمَّى به غير واحد ، ولم يجر السَّبتُ في كلامهم هذا الجرى ، ولا سمَّوا به غيره من الأيَّام (١) " .

وهكذا يُلاحظ على أغلب المسائل التي ذكرت في هذا المبحث انتصار ابن ولاّد فيها على المبرِّد ولا غرابة في ذلك فهذا الكتاب هو كتاب الانتصار لسيبويه على المبرِّد .

<sup>(</sup>١) الانتصار ، المسألة السَّابعة بعد المائة صفحة ( ٢٢٩ ، ٢٣٠ ) .

# الباب الرَّابع: ابن ولاَّد النَّموي لدى الخالفين. ١- شرَّاح الكتاب.

قَامَ ابن ولاَّد بعملِ جليل في كتابه " الانتصار " الذي كان في الدِّفاع عـن شيخ النُّحاة سيبويه الذي يعدُّ كتابه " الكتاب " قرآن النَّحو ، وأفاد منه خلقٌ كثير ، وما زالوا يفيدون ، ليس في النَّحو والصَّرف فحسب بل في فروع اللغة المختلفة .

وكان المتوقع أَنْ يجدَ هذا الكتاب صدى كبيراً عند النّحاة وخصوصاً شرّاح الكتاب ، يفيدون منه عند مناقشة مسائله ، وعند شرح عباراته ، وغير ذلك ، لكنّنا نفاجاً بأَنَّ كتاب " الانتصار " كان غائباً عنهم ، فما هو السّبب ياترى ؟؟ لماذا غاب كتاب الانتصار عن شرّاح الكتاب ؟؟

ثُمَّــةً أَسبابٌ تدور في ذهن المتأمِّل لحال النَّحو العربي منذ نشأَته ، وما مرَّ به من ظروف محيطة به ، ربَّما تكون فيها إجابة عن ذلك السؤال المحيِّر .

من هذه الأسباب أنَّ النَّحو كان ضعيفاً في البلاد المصريَّة ، والأسباب أيضاً في ذلك الضَّعف ؟ مع توثِّق أيضاً في ذلك الضَّعف الحراق في ذلك الوقت ، ومع وفود العرب الخُلَّص إليها مع الفساتحين الأوائسل ، كالعرب الذين نزحوا إلى العراق ، فأفاد النُّحاة العراقيُون مسنهم في تدوين النَّحو ، ومع وجود العلماء الذين يعتمد عليهم ، وفيهم غناء

أي غسناء بسين ظهرانيهم ، مسن أمثال عبدالرهن بن هرمز الذي استوطن الإسكندريَّة قديمًا حتَّى توفي بها سنة ١١٧ه (١) ، وهذا موضوعٌ آخر يستحقُّ الوقوف عليه ، فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ هذا سببٌ قويٌّ يجعلُ الأنظار تنصرفُ عن الإفادة من نحاة مصر ، وقد عرفنا في السَّابق عند ترجمة ابن ولاَّد أنَّ جدَّه الوليد أوَّل مسن أدخل كتب اللغة والنَّحو إلى مصر ، وأنَّ والده محمَّداً هو أوَّل من أدخل كستاب سيبويه إلى مصر فلا شكَّ أنَّ مصر تحتاج إلى الكثير من الوقت أدخل حتَّى تكون محطَّ أنظار طلبة العلم ، وأن يُنظر إليها بعين الإجلال والتَّقدير .

وسبب آخر ألا وهو العصبيَّة التي ربَّما تخيِّمُ بظلالها على العراقيين ، فهم أهل النَّحو ، وفيهم ولد ونشأ وترعرع ، فكيف يطلبونه من غيرهم ، وهم أعلم السنَّاس به !! ثمَّ يطلبونه ثمَّن ؟؟ من الذين تأخَّروا كثيراً عن اللحاق بالرَّكب !! بسل إنَّ بضاعة أولئك المصريين مصدرها العراق ، فهم يشدُّون الرِّحال إليهم للأخد عنهم ، فكأنِّي بهم يقولون " هَذه بِضاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا " بالإضافة إلى أنَّ العسراق محطُّ أنظار طلبة العلم من كلِّ البلاد ، فلا يتوجَّهون إلاَّ إليها ، فأهملوا بذلك بقيَّة البلدان ، وحقَّ هم ذلك .

ولعال هناك سبباً آخر ، ألا وهو تلامذة ابن ولاد ، فلكل عالم كما هو معروف تلاميذ ، ينقلون عنه ، ويفيدون من علمه ، وينشرونه للنّاس ، فلعلّه كان منهم تقصير في هذه النّاحية ، فلو قام به تلامذته حقّ القيام ونشروه في الأمصار لنال شهرته المستحقّه ، وأفاد منه كلّ من كانت له صلةً بالنّحو .

<sup>(</sup>١) نشأة النَّحو ١٧٨ ( بتصرُّف ) .

## ٧- الشَّيخ عبد الضالق عضيمة .

يعـــ ألشَّـيخ عبدالخالق عضيمة من العلماء الأجلاء في العصر الحديث الذيـن قــاموا بخدمة التُّراث خدمة عظيمة ، سواء أكان ذلك في التَّحقيق ، أو السَّأليف ، أو غــير ذلـك ، ومن أعماله الجليلة التي قام بها هو تحقيقه لكتاب المقتضب للمبرِّد تحقيقاً يُتعب كلَّ من أراد أنْ يقتفي أثره فيه .

وسرُّ حديثنا عنه في هذا المبحث أنَّه ضمَّن في حواشي كتاب "المقتضب" السندي قسام بستحقيقه أغسلب كتاب الانتصار لابن ولاَّد في ، فهو يقول في المقدِّمة (١):

" وقد رأَيْتُ أَنْ يصحب نشرَ ( المقتضب ) إحياء كتابين ، لهما به صلة : أَوَّلهما : نقد المبرِّد لكتاب سيبويه ، وردُّ ابن ولاَّد على المبرِّد في كتابه : « الانتصار » وذلك فيما له صلة بالمقتضب ...

والكـــتاب الآخــر: "تفسير المسائل المشكلة في أوَّل المقتضب " لأَبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقيّ المتوفَّى سنة ٣٩١ه ".

فمن ذلك مشلاً: قول المبرّد في باب ترجمته: "هذا باب ما لحقته الزّوائد": « فمتى انضمّت الواو من غير علّة فهمزها جائز (٢) ».

فيقول عبد الخالق عضيمة في الحاشية:

<sup>(</sup>١) المقتضب ٩/١ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢/٩/١ .

"حديث المبرِّد هنا عن همز الواو المضمومة ضمَّة لازمة ، موافق لكلام السنَّحويين ، ويقول أبو الفتح في الخصائص ج ١ ص ١٣٩ .. " أَنْ ترى الواو الزَّائدة مضمومةً ضمّاً لازماً ، ثمَّ لا تَرَى العرب أبدلتها همزةً كما أبدلت الواو الأَصليَّة ، نحو أجوه ، أُقِّتت ، وذلك نحو التَّرهوك والتَّدهور والتَّسهوك ، لا يقلب أحدُ الواو – وإنْ انضمَّتْ ضمّاً لازماً – همزة ؛ من قبل أنّها زائدة ، فلو قلبت فقيل : الترهؤك ، لم يؤمن أنء يظنَّ أنّها همزة أصليَّة غير مبدلة من واو ". والمبرِّد في نقده على سيبويه اعترض على قوله :

" وإذا جمعتَ ورقاء اسم رجلِ قلتَ : ورقاوون ، فلم تهمز " .

قال محمَّد: " والهمز في موضع الواو الأولى جائز ؛ وذلك لأنَّها واوَّ انضمَّتْ بمترلة واو أَدور ( جمع دار ) فأنت في الهمز وتركه بالخيار ، وهذا قول أبي عشمان المازين ، إذا أردت همزت للضمَّة ، لا لأنَّك أثبت الهمزة التي كانت في الواحدة " .

#### وردَّ ابن ولاَّد فقال :

" في هذه المسألة جوابان : أحدهما يوافق فيه الرادُّ ، وهو أَنْ يكونَ قوله هَمز ( أَي ) بالهمزة التي كانت في الواحد ، ولم يحتج ههنا إلى ذكر همز الواو إذا انضمَّت ؛ لأَنَّه ليس بابه ، وقد ذكره في مواضع أُخر .

والجواب الآخر أنه لا يجوز همزها على ذلك ؛ لأنَّ الهمز إنَّما ترك فيها فسرقاً بينها وبين ما هي أصلٌ أو مبدلة من الأصل ، كهمزة قرَّاء ، ورداء ، وكساء ؛ لأنَّك تقولُ في هذا : كساءان ، ورداءان ، وفي النَّسب : كسائي ، وردائي ، وإنْ سمَّيت رجلاً فجمعت قلت : كساءون ، بالهمز هذا الوجه فيها ،

فأمًّا حمراء وورقاء ، فإنَّك تبدل مكان الهمزة واو ؛ لأَنَّها زائدة للتأنيث ، وجعل ذلك فسرقاً بينها وبين ما هو من نفس الكلمة ، أو عوض من حرف من نفس الكلمة ، وأنست إذا همسزته لانضمامه كان اللفظ بتركه على حاله وبحمزه لانضمامه واحداً ، وبطل ما أرادت العرب من الفرق ، ألا ترى أنَّهم يقولون : همراوي في النَّسب ، وفي الاثنين : حمراوان ، وفي الجمع حمراوات ، وإذا سمَّيت رجلاً (حمراء) قلت: حمراوان ، كما قلت: ورقاوون (١) " الانتصار ص ٢٥٢-٢٥٣.

وأحياناً كان عبد الخالق عضيمة يُشير إلى انتقاد المبرِّد لسيبويه وردِّ ابن ولاَّد عليه ، من غير إيراد النَّصُّ ، فمن ذلك ما جاء في بابٍ للمبرِّد ترجمته : " هذا بابُ ما كان فاؤه واواً من الثَّلاثة " يقول فيه :

« ولـو بـنيتَ اسمـاً على ( فعْلَة ) غير مصدر لم تحذف منه شيئاً ؛ نحو قولك: وِجْهَة ؛ لأنَّه لا يقعُ فيه ( فَعَلَ يفْعِل ) وإنْ كانَ في معنى المصادر (٢)» .

فيعلِّق ابن ولاَّد في الحاشية بقوله :

 $\sim \dots$  وللمبرِّد مناقشةٌ لسيبويه في ضعة ، ردَّ عليها ابن ولاَّد في الانتصار  $(^{\circ})$   $(^{\circ})$  . .

ويقدِّمُ عبد الخالق عضيمة بصنيعه ذلك خدمة عظيمة لطلاَّب العلم الذين يرغبون في تحصيله ، ويوفر عليهم الجهد الكبير الذي يبذل في الحصول عليه .

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢٣١/١ ، حاشية رقم ( ١ ) .

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> المقتضب ۲۲۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق .

وقام عبدالخالق عضيمة في مقدِّمته الطَّويلة بالتَّقديم لكتاب " مسائل الغلط " للمبرِّد ، وبيَّن منهجه باختصار ، فقال :

" سار المبرِّد في نقد كتاب سيبويه على أَنْ يذكرَ القطعة من كلام سيبويه مشيراً إلى الباب الذي ذُكرت فيه ، ثمَّ ينقدها مبتدئاً بقوله: قال محمَّد بن يزيد .

والسنّقد بَسداً من الصَّفحة الثّالثة من الجزء الأُوَّل من كتاب سيبويه ، وانستهى في آخر صفحة من الجزء الثّاني ... وكان يتنقّلُ بين الأبواب ، وهناك أبوابٌ كثيرةٌ لم يعرض لها ، وإنّما كان يقف حيثما يرى موضعاً للنّقد في نظره ، وهسنذا السنّقد يسدور على النّواحي الإعرابيّة ، وفي الرِّواية والاستشهاد ، وفي العوامل وفي النّعبير ، وأحياناً كان يصرِّح بأنّ هذا النّقد هو رأي الأخفش أو الجرمي أو المازيني ... (١) " .

ثمَّ عــلَّق عــلى مقولــة ابن جنِّي (<sup>٢)</sup> التي كانت عن نقد المبرِّد لكتاب سيبويه ، التي رواها عن أبي عليٍّ عن ابن السَّرَّاج ، وقال فيها :

" ومن الشَّائع في الرُّجوع عنه من المذاهب ما كان أبوالعبَّاس تتَّبع به كلام سيبويه ، وسمَّاه مسائل الغلط ، فحدَّثني أبو علي عن أبي بكر بن السَّرَّاج أَنَّ أَباالعبَّاس كان يعتذر منه ويقول : هذا شيءٌ كتَّا رأيناه في أيَّام الحداثة ، فأمَّا الآن فلا " .

<sup>.</sup> **٩٦/١** يُنظر المقتضب **٩٦/١** .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۰۶/۱ .

وفي موضع آخر يقول: " وأمَّا ما تعقَّبَ به أبوالعبَّاس محمَّد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سمَّاها مسائل الغلط، فقلَّما يلزم صاحب الكتاب إلاَّ الشَّيءُ النزرُ وهو أيضاً – مع قلَّته – ليس من كلام أبي العبَّاس ... (١) ".

فقال عضيمة في تعليقه على هذه المقولة:

" عذرُ أَبِي الفتح أَنَّه لم يرَ الكتاب ، فتحدَّث عنه بلسانِ غيره ، وأُناقشه في أَمرين :

الـــزَّعم بـــأَنَّ النَّقد من غير كلام أبي العبَّاس يدحضه النَّظر في هذه المســـائل ، فعدَّقـــا ... ١٣١ صرَّح المبرِّد بما أخذه من نقد الأخفش والجرمي والمـــائل ، وغيرهـــم في مواضـــع تقرب من الأربعين ، والباقي هو نقد لم يتَبع فيه غيره .

٢- القول بأن المبرد رَجَع عن هذا النّقد يرده الاحتكام إلى المقتضب ، فقد بقي المبرد على رأيه في نقد سيبويه ، وفي المقتضب في ٣٤ مسألة من مسائل النّقد ، وبقي في الكامل على خمس مسائل أخرى (٢) " .

ثمَّ يُشـــير عبد الخالق عضيمة إلى المسائل التي يُقال أَنَّ المبرِّد رَجَعَ عنها وَقَـــالَ في المقتضب بخلافها (٣)، وأيضاً إلى المسائل التي لم يتعرَّض فيها المبرِّد في المقتضب لكلام سيبويه الذي تناوله بالتَّقد (٤).

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢٨٧/٣ .

<sup>.</sup> ٩٨/١ المقتضب ٩٨/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المرجع السَّابق .

<sup>( &</sup>lt;sup>؛ )</sup> المرجع السَّابق صفحة ( **٩٩** ) .

وانـــتقَلَ بعد ذلك إلى تقديم يسير لكتاب الانتصار ، ذَكَرَ في بدايته نصَّ ابن ولاَّد الذي بدأ به كتابه .

وَكَانَ عبدالخالق عضيمة يرجِّحُ أَنَّ ابن ولاَّد لم يرجعْ إلى المقتضب حتَّى يعرف المسائل التي رَجَعَ عنها المبرِّد ، والمسائل الأُخرى التي لم يرجعْ عنها ، إلاَّ تعدالخالق عضيمة أشار إليها أثناء تحقيقه للمقتضب .

فعبد الخالق عضيمة أفاد من كتاب الانتصار في تحقيقه لكتاب" المقتضب" للمبرِّد وقدَّم به عملاً رائعاً يشكر عليه .

#### الخاتمة:

يظلُ العلم الجلل «سيبويه » مفخرة النَّحو ، مهما استدرك عليه المستدركون ، أو أَلَف فيه المؤلفون ؛ وما سجَّله بعض المستدركين عليه ، فذلك مسن قبيل الهفوات الصَّغيرة التي لا يسلم منها أحدٌ في هذه الدُّنيا ، وكما قيل : لكلِّ عالم هفوة ، ولكلِّ جواد كبوة .

والكشير من الاستدراكات التي قدَّمها بعض النُّحاة لا تعدو أَنْ تكونَ آراءً لأَصحابها ، لا يقوم الدَّليل مع أُغلبها ، بيدَ أَنَّ هناك استدراكات كان الحقُّ مسع أُصحابها ، وخصوصاً تلك الأَبنية التي استدركها الزُّبيديُّ على سيبويه في كستابه « الاستدراك على سيبويه في كتاب الأَبنية والزِّيادات » وذلك أَنَّ اللغة كما قال الشَّافعي – رحمه الله – لا يُحيط بها إلاَّ نبيُّ .

وقد استدراك على سيبويه كثير من النَّحاة المتأخّرين ، لكنَّ أغلب استدراكا لهم كانت منقولة عمّن سبقهم من النَّحاة الأوائل أمثال الأخفش والجدرميّ والمازيّ وغيرهم ، وكان بعض النَّحاة يشيرُ إذا ما نقل عن غيره كصاحبنا المبرّد ، والبعض لا يُشيرُ كما هو حال بعض المتأخّرين .

وفي استعراضٍ سريعٍ للمسائل التي استدركها المبرِّد على سيبويه وردِّ عليها ابن ولاَّد ، يمكن ، أَنْ نقول :

\* بسلغت المسائل التي استدركها المبرّد على سيبويه مائةً وثلاثاً وثلاثين مسأَلة، استفاد إحدى وأربعين مسأَلةً من الأخفش والجرمي والمازين والأصمعي،

وتكرَّرت أربعُ مسائل ، وهناك مسألة لم يوضع لها لفظ مسألة ، بالإضافة إلى أنَّ هــناك مسألتين كان الاستدراك فيهما على الأَخفش ، فيتبقى للمبرِّد خالصاً في نقد سيبويه سبعٌ وثمانون مسألةً لم يتُابع في واحدة منهنَّ عالماً من العلماء .

\* إنَّ المـــبرِّد كان يردُّ على هذه المسائل بالتَّرتيب ، كما هو موجود في الكتاب ، وقد قسَمَ الكتاب أجزاءً ، يذكر الجزء ثمَّ الباب .

\* إنَّــنا نجد الكثير من الملاحظات على المبرِّد نفسه ، فتارةً نجده يغيِّر في نسطِّ ســـيبويه ، وتـــارةً يوهم في بعض المسائل ، وتارةً يخطئ الهدف ، وتارةً يستعجل فيقع في الخطأ ، وتارةً يكرِّرُ كلام سيبويه .

ومــن خـــلال هذا البحث ، فإنّني لاحظتُ على ابن ولاّد أُموراً كثيرة منها :

\* أَنَّ ابــن ولاَّد في ردوده عــلى المبرِّد كان يصدرُ عن الدَّليل الواضح الذي يردُّ حجَّة الخصم .

\* استخدامه الأدلَّة التَّحويَّة المعروفة ، كما عرفنا ذلك في السَّابق ، إلاَّ أَنَّه يلاحسظ على ابن ولاَّد اعتماده كثيراً على السَّماع ، ومحاولة السَّير على الطَّريق الذي سنَّته العرب في كلامها ، وعدم الحيد عنه قيد أُغله (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر صفحة ( ٩٨ ) من هذا البحث .

\* ويلاحظ عليه عدم اهتمامه بالقياس ، وكأنَّ لـــه نظرة خاصَّة فيه ، لم يُفصح عنها ، ولكن عرفنا ذلك من قلَّة استشهاده به (١) .

\* يلاحظ على ابن ولاَّد أَنَّه يتمتَّع بعقليَّة نحويَّة فذَّة ، وتتمثَّل هذه من خلل الطُّرق الكثيرة التي استخدمها في الاستدلال ، وقد تحدثنا عنها بالتَّفصيل ، وهي :

- مقتضيات الصِّناعة النَّحويَّة .
- الاستدلال بآراء النُّحاة الآخرين.
  - الاستدلال بآراء سيبويه .
  - الاستدلال بآراء المبرِّد نفسه .
    - الإلزام.
- الاستدلال بشرح عبارة سيبويه .
  - الاستدلال ببيان منهج سيبويه .
- \* ظهور النَّزعة المنطقيَّة في ردوده على المبرِّد (٢).
- \* أَنَّه يزاوج ما بين الوصفَّية والمعياريَّة في معالجته للقضايا النَّحويَّة (٣).
- \* كـــان ابن ولاَّد يُعنى بالمعنى عنايةً فائقة ؛ لذلك فإنَّ الإعراب لديه لا يستقيم الاستقامة التَّامَّة إلاَّ إذا استقام المعنى ؛ لأَنَّ الإعراب فرعُ المعنى ( <sup>4 )</sup> .

<sup>(</sup>١) يُنظر صفحة ( ١٠٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) يُنظر صفحة (١٥٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) يُنظر صفحة ( ١٥٨ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup> أ ) يُنظر صفحة ( ١٦٢ ) من هذا البحث .

\* لا تختسلف نظسريَّة العامل عند ابن ولاَّد عنها عند سيبويه وكثير من العلماء ، فهو يقول بوجود العامل في الجملة النَّحويَّة ، وأَنَّ لـــه أَثْراً فيها (أ) .

\* استفاد ابن ولاَّد من القواعد والضَّوابط الكليَّة في النَّحو ، ووظَّفها ، فجعل منها أَدلَّة ، وجعلَ منها إلزامات ، ولكنَّه لم يكثر من استخدامها (٢٠ .

\* غياب ابن ولاَّد عن شرَّاح الكتاب ، وعدم إفادهم من علمه ، وهذا يرجع لأسباب ، قد بسطتُ القول فيها(3) .

\* إفده عبدالخالق عضيمة من كتاب الانتصار لابن ولاَّد ، وتضمين أغلب مسائله في كتاب المقتضب للمبرِّد الذي قام بتحقيقه ( $^{\circ}$ ).

وبعدُ ، فأسألُ الله العلي القدير أنْ يكون هذا العمل قد آتى ثماره ، وأنْ يكون قد وُفِّق إلى ما أصبو إليه ، ثمَّ أسأله سبحانه أنْ ينفع به جميع المسلمين ، وأنْ يجرزيَ الله خرير الجزاء كلَّ من كانت له يدٌ في إخراجه ، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .



ر سر<sup>°</sup>

<sup>(1)</sup> يُنظر صفحة ( ١٦٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) يُنظر صفحة (١٧٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) يُنظر صفحة ( ١٨٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup> ٤ ) يُنظر صفحة ( ١٩٤ ) من هذا البحث .

<sup>( ° )</sup> يُنظر صفحة ( ١٩٦ ) من هذا البحث .

## فمرس المعادر والمراجع:

- \* القرآن الكريم.
- \* أبوالقاسم السُهيليّ ومذهبه النَّحويّ / د. محمَّد إبراهيم البنَّا ، الطَّبعة الأُولى ٥ ١٤ هـ ، النَّاشر : دار البيان العربي للطِّباعة والنَّشر جدَّة .
- \* إحياء السنَّحو / إبراهيم مصطفى ، الطَّبعة الثَّانية ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م ، النَّاشر : لجنة التَّاليف والتَّرجمة والنَّشر بالقاهرة .
- \* أَخـبار الــنّحويين البصريين / أبوسعيد السّيرافي (ت ٣٦٨ه) تحقيق : د . محمَّد إبراهيم البنّا ، الطّبعة الأولى ٤٠٥ هـ ١٩٨٥م ، النّاشر : دار الاعتصام القاهرة .
- $\frac{*}{}$  ارتشاف الضَّرَب  $\frac{1}{}$  أبوحيَّان أثير الدِّين محمَّد بن يوسف ( ت ١٤٥٥) محمِّد بن يوسف ( ت ١٤٥٥) تحقيق : د. مصطفى أحمد النَّمَّاس ، الطَّبعة الأُولى ، النَّاشر : مطبعة المدين القاهرة ١٩٨٤ ١٩٨٩ م .
- \* الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزيّادات / أبوبكر محمد بن الحسن بن مذحب السرّبيديّ (ت ٣٧٩ه) ، تحقيق : د. حنّا جميل حدّاد ، النّاشر : دار العلوم للطّباعة والنّشر ١٤٠٧ه ١٩٨٧م .
- \* إشسارة الستَّعيين / عبد الباقي بن عبدالجيد اليماني (ت ٧٤٣ه) تحقيق : د. عبدالجيد دياب ، النَّاشر : شركة الطِّباعة العربيَّة السُّعوديَّة الرِّياض ١٩٨٦م .

- \* الأَشــباه والـــنَّظائر في النَّحو / جـــلال الدِّين السُّيوطي ( ت ٩٩١١ هـ ) ، النَّاشر : دار الكتب العلميَّة ، بيروت لبنان .
- \* إصلاح المنطق / يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت (ت ٢٤٤ه) تحقيق : أحمد محمّد شاكر وعبدالسَّلام هارون ، الطّبعة الثّانية ، النّاشر: دار المعارف بمصر 19٤٩م .
- \* الأُصــول / د. تمَّام حسَّان ، النَّاشر: الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ١٩٨٢م .
- \* الأُصول في السنَّحو / أبوبكر محمَّد بن سهل بن السَّرَّاج ( ٣١٦٦ ) ، تحقيق الدكتور : عبد الحسين الفتلي ، الطَّبعة الثَّالثة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م ، النَّاشر : مؤسسة الرِّسالة بيروت .
- \* أصول النَّحو العربي / د. محمد عيد ، الطَّبعة السَّادسة ١٩٩٧م ، النَّاشر : عالم الكتب ، عبدالخالق ثروت القاهرة .
- \* اعتراضات الرَّضي على ابن الحاجب في شرح الشَّافية / مهدي بن على القَــريّ ، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكَّة المكرمة ، إشراف الأستاذ الدُّكتور : سليمان بن إبراهيم العايد ، الفصل الأوَّل ١٤٢٠ هـ .
- \* الأُعلام / خيرالدِّين الزركليّ ، الطَّبعة الرَّابعة ، النَّاشر : دار العلم للملايين بيروت ١٩٧٩م .
- \* الاقـــتراح /جـــلال الدين السّيوطي (ت ١٩٨٨) ، تحقيق : د. أحمد سليم الحمصي ، د. محمَّد أحمد قاسم ، الطَّبعة الأُولى ١٩٨٨م ، النَّاشر : المكتبة الفيصليَّة مكَّة المكرَّمة .

- \* أُمسالي ابسن الشَّجريّ / هبة الله بن علي بن محمد بن همزة الحسنيّ العلويّ (ت ٤١٢هـ) ، تحقيسق ودراسة : محمود محمد الطَّناحيّ ، الطَّبعة الأُولى ١٤١٣هـ ( ٣ ١٩٩٢م ، النَّاشر: مكتبة الخانجيّ بالقاهرة .
- الفضل اللهِ الرُّواة معمَّد أبي الفضل (ت ٢٤٦هـ) تحقيق : محمَّد أبي الفضل الراهيم ، النَّاشر : دار الكتب المصريَّة القاهرة .
- \* الإنصاف في مسائل الخلاف / أبو البركات عبدالوهن الأنباري (ت ٧٧ه ) تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ، النَّاشر : المكتبة العصرية ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ، صيدا بيروت .
- \* أُوضح المسالك إلى أَلفيَّة ابن مالك / أبومحمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاريّ المحريّ ، تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ، التّاشر : المكتبة العصريّة ، صيدا بيروت .
- \* الإيضاح في علل النَّحو / أَبو القاسم الزَّجَّاجي (ت ٣٣٧ه) ، تحقيق : د.مازن المسبارك ، الطَّسبعة السَّادسة : ١٦١٦ه ١٩٩٦م ، النَّاشر : دار النَّفائس للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع .
- \* بغيـــة الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة / السُّيوطي ، تحقيق : محمَّد أبي الفضل إبراهيم ، النَّاشر : مطبعة عيسى البابي القاهرة ١٩٥٦م .
- \* البـــلغة في تاريخ أئمة اللغة / الفيروز أبادي ، تحقيق : محمَّد المصريّ ، دمشق ١٩٧٢م .

- \* تحصيل عين الذَّهب من معدن جوهر الأَدب في علم مجازات العرب / الأَعسلم الشَّنتمري (ت ٤٧٦هـ) تحقيق : د. زهير عبدالمحسن سلطان ، النَّاشر : دار البشير عمان ١٩٩٤م .
  - \* تجديد النَّحو / د. شوقي ضيف ، النَّاشر : دار المعارف .
- \* الستَّعريفات / الشَّريف على بن محمد الجرجاني ، توزيع : المكتبة الفيصلية مكة المكرمة .
- \* التَّعليقة على كتاب سيبويه / أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي \* التَّعليقة على كتاب سيبويه / أبوعلي الحسن بن أحمد القوزي ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ( ت ٣٧٧ه ) تحقيق : الدكتور: د. عوض بن حمد القوزي ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م ، النَّاشر: مطبعة الأمانة القاهرة .
  - \* جمهرة أشعار العرب / أبو زيد القرشيّ ، النَّاشر : دار صادر بيروت ١٩٦٣م .
- \* الجسنى الدَّاني في حروف المعاني / الحسن بن قاسم المراديّ ، تحقيق : فخر الدِّيسن قباوه ، محمَّد نديم فاضل ، الطَّبعة الثَّانية : ٢٠٠٣هـ ١٩٧٣م ، النَّاشر : دار الآفاق الجديدة بيروت .
- \* حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة / السُّيوطي ، النَّاشر : مطبعة الموسوعات مصر ١٣٢١ه .

- \* الحصائص / أبوالفــتح عثمان بن جني ً ، تحقيق : محمَّد علي النَّجَّار ، النَّاشر : دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان .
- \* دائرة المعارف / بطرس البستانيّ ( ت ١٨٨٧م ) بيروت ١٨٧٦ ١٩٠٠.
- \* دراسات في الأدب العربي / غوستاف غرنباوم ، ترجمة : د. إحسان عبَّاس وآخرين ، النَّاشر : دار مكتبة الحياة بيروت .
- \* دراسات في الإعراب / د . عبد الهادي الفضلي ، النَّاشر : همامة السُّعوديَّة ١٩٨٤ م .
- \* ديــوان حسَّان بن ثابت / تحقيق : د. سيِّد حنفي حسنين ، النَّاشر : مطابع الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٤م .
- \* ديوان ذي الرُّمَّة / تحقيق : مطيع ببيلي ، النَّاشر : المكتب الإسلامي ، بيروت المحتب المحتب الإسلامي ، بيروت المحتب المحتب الإسلامي ، بيروت المحتب الإسلامي ، بيروت المحتب الإسلامي ، بيروت المحتب المح
- \* ديوان الشَّمَّاخ / تحقيق : صلاح الدِّين الهادي ، النَّاشر : دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م .
- \* ديوان العجَّاج ( رواية الأَصمعي ) / تحقيق : د. عزَّة حسن ، النَّاشر : دار الشَّرق ، بيروت ١٩٧١م .
- \* ديــوان عــديّ بن الرِّقاع العاملي ( رواية ثعلب ) / تحقيق : د. نوري هودي القيسيّ و د. حاتم صالح الضَّامن ، التَّاشر : مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد ١٩٨٧م .

- \* ديــوان عـــديّ بن زيد / جمــع وتحقيق : محمَّد جبَّار المعيبد ، النَّاشر : دار الجمهوريَّة بغداد ١٩٧٥م .
- \* ديــوان عُمــر بن أبي ربيعة / النَّاشر : مطابع الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ١٩٧٨ م .
- \* ديوان كعب بن مالك / دراسة وتحقيق : سامي مكّي العاني ، النّاشر : مطبعة المعارف بغداد ١٩٦٦م .
- \* السرَّدُ على النُّحاة / ابن مضاء القرطبيِّ ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، الطَّبعة الثَّالثة ، النَّاشر : دار المعارف القاهرة .
- \* رصف المبايي في شرح حروف المعايي / أحمد بن عبد النّور المالقيّ ، تحقيق : د. أحمد محمَّد الحراط ، الطَّبعة الثَّانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، النَّاشر : دار القلم للطِّباعة والنَّشر والتّوزيع دمشق .
- \* سررُ صناعة الإعراب / أبوالفتح عثمان بن جنّي ( ٣٩٢ه) ، تحقيق : د. حسن هنداوي ، الطَّبعة الثَّانية ١٤١٣هـ ١٩٩٣م ، النَّاشر : دار القلم للطِّباعة والتَّوزيع دمشق ، بيروت .
- \* السّـفر الأول مـن شرح كتاب سيبويه / أبوالفضل ، قاسم بن علي بن محمّد الصّفّار البطليوسي (ت ٩٦٣٠) ، تحقيق : د . معيض بن مساعد العوفي ، الطّبعة الأولى ١٤١٩ ١٩٩٨م ، النّاشر : دار المآثر للنّشر والتّوزيع والطّباعة المدينة النّبويّة .

- \* شرح أبيات سيبويه / أبو محمَّد يوسف بن المرزبان السِّيرافيّ ، تحقيق : د. محمد السِّيري هاشم ، الطَّبعة الأُولى ٢١٦ه ١٩٩٦م ، النَّاشر : دار الجيل بيروت .
- \* شرح جمل الزَّجَّاجي / ابن عصفور الإشبيلي (ت ٦٦٩ ه)، تحقيق : د. صاحب أبوجناح ، توزيع : مكتبة الفيصليَّة مكة المكرمة .
- \* شرح ديوان جرير / شرحه وقدَّم لــه : مهدي محمَّد ناصر الدِّين ، النَّاشر : دار الكتب العالميَّة ، بيروت لبنان ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
  - \* شرح الرَّضي على الكافية / تحقيق : يوسف حسن عمر .
- \* شرح شواهد الأَلفيَّة / العينيّ ، بهامش الخزانة، النَّاشر: مطبعة بولاق .
- \* شرح ابن عقيل على أَلفية ابن مالك / محمَّد محيي الدين عبدالحميد ، طبعة جديدة ومنقحة ١٤٢٠ ١٩٩٩م ، النَّاشر بالمملكة : مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع الرياض .
- \* شرح عيون كتاب سيبويه / أبونصر هارون بن موسى القرطبي ( ت ١٠١ه \* ١٠١٥ ) ، تحقيق : د. عبد ربّه عبداللطيف عبد ربّه ، الطّبعة الأولى ٤٠٤ه ١٩٨٤م .
- \* شــرح الكافية الشَّافية / جمال الدين أَبوعبدالله محمد بن عبدالله بن مالك ، تحقيق : د . عبدالمنعم أحمد هريديّ ، الطَّبعة الأُولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م ، التَّاشُر : دار المُمون للتُّراث .
  - \* شرح كتاب سيبويه / أبوسعيد السِّيرافي ( مخطوط ) ، جامعة أُمِّ القرى .

- $\frac{*}{m}$  شرح كتاب سيبويه  $\frac{1}{m}$  أبوسعيد السِّيرافي ، تحقيق : د . رمضان عبدالتواب ، د . محمود فهمي حجازي ، د . محمد هاشم عبدالكريم ، النَّاشر : الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ١٩٨٦م .
- \* شرح كتاب سيبويه / علي بن عيسى الرُّمَّانيٰ (ت ٣٨٤ ) تحقيق : محمَّد إبراهيم شيبة ، إشراف : د. أحمد مكِّي الأنصاري ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٥ جامعة أُمِّ القرى مكَّة المكرَّمة .
- \* شرح المفصَّل / الشَّيخ موفَّق الدين بن يعيش التَّحويّ ( ت ٣٤٣ ) التَّاشر: عالم الكتب بيروت .
- \* شــعر النَّمر بن تولب / صنعة : د. نوري حمودي القيسي ، النَّاشر : مطبعة المعارف بغداد ١٩٦٨م .
- \* طبقات النَّحويين واللغويين / أبوبكر محمَّد بن الحسن الزُّبيدي (ت٣٧٩هـ) تحقيق : محمَّد أبي الفضل إبراهيم .
- \* العـــامل النَّحويُّ بين مؤيِّديه ومعارضيه ، ودورهُ في التَّحليل اللغوي / خليل عمايره ، جامعة اليرموك / النّاشر : دار ثروت للنَّشر والتَّوزيع .
- \* العبر في خبر من غبر / أبوعبدالله محمَّد بن أحمد الذَّهبي ، تحقيق : د. صلاح الدِّين المنجد الكويت ١٩٦٠م .
- \* فهرســـة مـــا رواه عـــن شيوخه / ابن خير الإشبيلي ، محمد ت ٥٧٥ هـ بيروت ١٩٧٠م .
- \* القياس في الله العسرييّة / محمَّد الخضر حسين ، النَّاشر : المطبعة السَّلفيَّة ٣٥٣ هـ القاهرة .

- \* الكتاب / سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت ١٨٠هـ) ، تحقيق وشرح : عبد السَّلام هارون ، الطَّبعة الأُولى ، النَّاشر : دار الجيل ، بيروت .
- \* لسان العرب / ابن منظور ، الطَّبعة الأُولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ، النَّاشر : دار صادر بيروت .
- \* السلغة بين المعياريَّة والوصفيَّة / د. تَمَّام حسَّان ، النَّاشر : دار الثَّقافة الدَّار البيضاء المغرب ١٤١٢ ١٩٩٢م .
  - \* لمع الأَدلَّة / أبوالبركات الأنباري ، تحقيق : د. عطيَّة عمر .
- \* ما ينصرف وما لا ينصرف / أبوإسحاق الزَّجَّاج ( ت ٣١١ه) ، تحقيق : الدُّكــتورة : هدى محمود قراعة ، الطَّبعة الثَّانية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م ، النَّاشر : مكتبة الخانجي القاهرة .
- \* مجالس العلماء / أبوالقاسم عبدالرهن بن إسحاق الزّجَّاجي ، تحقيق : عبدالسَّلام هارون ، الطَّبعة الثَّانية ٢٠٤٣هـ ١٩٨٣م ، النَّاشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة دار الرِّفاعي بالرِّياض .
- \* المحتسب في تبيين وجود القراءات والإيضاح عنها / ابن جنّي ، تحقيق : على النَّجدي وآخرين القاهرة ١٩٦٦م ١٩٦٩م .
  - \* المخصَّص / ابن سيدة ، النَّاشر : مطبعة بولاق ١٣١٨ ه.
- \* مــرآة الجــنان وعبرة اليقظان / عبدالله بن أسعد اليافعيّ (ت ٧٦٨هـ) النَّاشر : مطبعة حيدر آباء ١٣٣٨هـ .

- \* المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديّات / أبوعليّ النّحويّ (ت ٣٧٧) تحقيق: صلاح الدين عبدالله السنكاوي، النّاشر: مطبعة العانى بغداد .
- \* معاني القرآن / أبوزكريًا يحيى بن زياد الفرَّاء (ت ٢٠٧ه) ، تحقيق : أحمد يوسف نجاني ، محمد على النَّجَّار ، النَّاشر : دار السُّرور .
- \* معابي القرآن / الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي ، تحقيق : دعبد الأمير محمد أمين الورد ، الطَّبعة الأُولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، النَّاشر : عالم الكتب ، بيروت لبنان .
  - \* المعاني الكبير / ابن قتيبة ، النَّاشر : مطبعة حيدر أباد ١٩٤٩م .
- \* معجـــم الأُدباء / ياقوت الحمويّ ( ت ٦٢٦هـ ) النَّاشر : مطبعة دار المأمون بمصر ١٩٣٦م .
- \* المعجـــم الوسيط / مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، النَّاشر : المكتبة الإسلاميَّة للطباعة والنَّشر ، أَسبانيا تركيا ، مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٢م .
- \* المعنى والإعراب عند النَّحويين ونظريَّة العامل / الدُّكـــتور: عبدالعزيز عبده أَبوعــبدالله ، الطَّــبعة الأولى ١٣٩١هـ ١٩٨٢م ، النَّاشر: الكتاب والتَّوزيع والإعلان والمطابع ، طرابلس ليبيا.
- \* مغيني اللبيب عن كتب الأعاريب / ابن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد \* معين اللين عبدالحميد، النَّاشر: المكتبة العصريَّة ١١٤١ه ١٩٩١م ، صيدا بيروت .

- \* المتضب / المبرِّد، أبوالعبَّاس محمَّد بن يزيد ، تحقيق: محمَّد عبدالخالق عضيمة ، الطَّبعة السَّانية ١٣٩٩ ( القاهسرة ) ، النَّاشر : وزارة الأوقاف ، لجنة إحياء التُّراث الإسلاميّ .
- \* المقصور والممدود / أبوالعباس أحمد بن محمَّد بن الوليد النحوي ٣٣٢ هعني بتصحيحه السَّيِّد : محمَّد بدر الدِّين النَّعسانيِّ الحلبيِّ ، الطَّبعة الثَّانية ، النَّاشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- \* المستع في التَّصريف / ابن عصفور الإشبيلي (ت ٦٦٩هـ)، تحقيق : د. فخر الدِّين قباوه ، الطَّبعة الأُولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ، التَّاشر : دار المعرفة للطِّباعة والنَّشر ، بيروت لبنان .
- \*مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مكتبة الأنجلو القاهرة \* مــن أسرار اللغة / د. إبراهــيم أنيس ، النَّاشر : مــن أسرار اللغة / د. إبراهـــيم أنيس المــن أنيس ، النَّاشر : مــن أسرار اللغة / د. إبراهـــيم أنيس المــن أنيس ، النَّاشر : مــن أسرار اللغة / د. إبراهــــيم أنيس المــن أنيس
- \* المنصف / أبوالفتح ابن جنّي ، تحقيق : إبراهيم مصطفى ، عبدالله أمين ، الطَّبعة الأُولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م ، النَّاشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيّ وأولاده بمصر .
- \* نسزهة الألبَّاء في طبقات الأُدباء / أَبوالبركات الأَنباريّ ، تحقيق : محمَّد أَبي الفضل إبراهيم ، النَّاشر: مطبعة المدني القاهرة ١٩٦٧م .
- \* النَّحو والصَّرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم / د. محمد آدم الزَّاكي ١٤٠٥ - ١٩٨٥ - ١٩٨٥م، النَّاشر: المكتبة الفيصليَّة – مكَّة المكرَّمة.

\*السنَّزعة المنطقيَّة في النَّحو العربيِّ / د . فتحي عبد الفتَّاح الدُّجنِّي ، الطبعة الأُولى ١٩٨٢ م / النَّاشر : وكالة المطبوعات – الكويت .

\* النّكت في تفسير كتاب سيبويه / أبوالحجَّاج يوسف بن سليمان بن عيسى، المعسروف بالأعسلم الشّنتمري (ت ٢٧٦ه) ، تحقيق : د . زهير عبد المحسن سلطان ، الطّسبعة الأولى ٢٠٤١ه – ١٩٨٧م – الكويت ، النّاشر : معهد المخطوطات العربيَّة ، المنظّمة العربيَّة للتّربية والثّقافة والعلوم .

\* همــع الهوامــع في شرح جمع الجوامع / جلال الدِّين عبدالرحمن السُّيوطيّ (ت ٩٩١ ١ ٨ ٩٩ ١ ) ، تحقيــق : أحمــد شمس الدِّين ، الطَّبعة الأُولى ١٤١٨ – ١٩٩٨م ، النَّاشر : دار الكتب العلميَّة ، بيروت – لبنان .

\* السوافي بالوفيَّات / صلاح الدِّين الصَّفدي ( ١٩٧٤ ) نشر باعتناء د. محمَّد يوسف نجم ، النَّاشر : دار صادر – بيروت ١٩٧١م .

\* وفيَّـــات الأَعيان / ابن خلّكان (ت ٦٨١هـ) تحقيق : د. إحسان عبَّاس ، النَّاشر : دار النَّقافة – بيروت ١٩٦٨م .

\*\*\*\*

## فمرس المحتوبات

| بوضوع: وقم الصَّفحة                      | اله    |
|------------------------------------------|--------|
| قدَّوة                                   | الما   |
| ١ ميه                                    | التَّ  |
| نة ابن ولاَّد                            |        |
| ونسبه ونسبه                              | اسمه   |
| نه ونشأته                                | حياة   |
| نه ومكانته العلميَّة                     | ثقافت  |
| ماته                                     | مؤلَّة |
| فل البحث                                 | مدذ    |
| ول النَّقِد العلمي كما يغممما ابن ولاَّد | _ĺ     |
| اب اللَّوَّل:                            | البا   |
| لهاج النُّحاة لسيبويه واستدراكاتهم عليه  | مخا    |
| - ما قبل المبرِّد                        |        |
|                                          |        |
| لجورهي                                   | -1-    |
| از بي                                    | ! I —  |

| ٤٥           | ٧ – مخالفات المبرِّد لسيبويه واستدراكاته عليه                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
|              | ٣ – ما بعد المبرِّد                                           |
| ٧١           | – الزَّجَّاج                                                  |
|              | - ابن السَّوَّاج                                              |
| ٧٥           | – الزُّبيدي                                                   |
| ٧٨           | – ابن جنً <sub>ي</sub>                                        |
| مليه         | ٤ - موقف ابن ولاَّد من مخالفات المبرِّد لسيبويه واستدراكاته ع |
|              | الباب الثَّاني :                                              |
|              | أحلَّة ابن ولاَّد النَّمويَّة :                               |
| 90           | ١ – أَدلَّة ابن ولاَّد وترتيبها                               |
| ٩٦           | أَوَّلاً : السَّماعأُوَّلاً : السَّماع                        |
| 1.7          | ثانياً: القياس                                                |
|              | ثالثاً : الإجماع                                              |
|              | رابعاً : الاستصحاب                                            |
|              | اًدلَّة أُخرى :                                               |
| 17           | - الاستدلال بالعكس                                            |
|              | – الاستدلال ببيان العلَّة                                     |
| 178          | – الاستدلال بعدم وجود الدَّليل على نفي الحكم                  |
| \ <b>Y</b> A |                                                               |

| استدلاله بدليل الاستحسان                                                                |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| – طُرُق ابن ولاَّد في استدلاله                                                          | ۲                                       |
| مقتضيات الصِّناعة النَّحويَّة                                                           | _                                       |
| الاستدلال بآراء النُّحاة الآخرين                                                        |                                         |
| الاستدلال بآراء سيبويه                                                                  | _                                       |
| الاستدلال بآراء المبرِّد نفسه                                                           | _                                       |
| الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |                                         |
| ستدلال بشرح عبارة سيبويه                                                                | וצ                                      |
| ستدلال ببيان منهج سيبويه                                                                | וצ                                      |
| 211 <sup>%</sup> 11 1                                                                   | 11                                      |
| باب الثَّالث :                                                                          | _                                       |
| باب الناك :<br>أُ حكام النَّحويَّة :                                                    | _                                       |
|                                                                                         | ĺ١                                      |
| لُحِكَامِ النَّحِوِيَّةِ :                                                              | Íl<br>1                                 |
| لَّ حِكَامُ النَّحَوِيَّة :<br>- القضايا النَّحَوِيَّة العامَّة                         | آلاً<br>1                               |
| لَّ حَكَامُ النَّحَوِيَّة :<br>- القضايا النَّحويَّة العامَّة<br>أَثر المنطق في النَّحو | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |
| اً حكام النَّحويَّة :  القضايا النَّحويَّة العامَّة                                     |                                         |
| اً حكام النَّحويَّة :  القضايا النَّحويَّة العامَّة                                     | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| اً حكام النّحويّة:  القضايا النّحويّة العامّة:  اثر المنطق في النّحو                    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |

| ١٧٨ | - لا يُعمل على الشَّاذ                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | – العام قبل الخاص                                                            |
|     | - الحمل على الأَكثر أُولى                                                    |
| 141 | <b>.</b>                                                                     |
| 177 | , ,                                                                          |
| ١٨٣ | ٣ – المسائل                                                                  |
|     | <ul> <li>مسألة نصب المفعول به إذا تقدُّم ، مع شغل الفعل عنه بالها</li> </ul> |
| ١٨٤ | – مسأَلة إعمال « تقول » وإدخالها في باب « ظننت»                              |
| 1.0 | – مسأَّلة ابتداء الاسم بعد « إذا و حيث »                                     |
| ١٨٦ | – مسأَلة إلغاء « ظننت » من الكلام                                            |
| ١٨٧ | 4                                                                            |
| ١٨٨ | <b>– مسأَلة الفصل بين المتضايفين</b>                                         |
| 189 | <b>– مسألة إضمار حروف الجرِّ</b>                                             |
| 144 | – مسألة الاستثناء بـ « حاشا »                                                |
| 19  | - مسألة إلغاء « كان » في الكلام                                              |
| 191 | – مسألة حذف جواب « ربَّ » في الكلام                                          |
| 197 | - مسألة تحقير الأعلام من أَسماء الزَّمان                                     |

#### الباب الرَّابع :

| ابن ولاد النَّموي لدى الخالفين : |           |
|----------------------------------|-----------|
| ١ – شرَّاح الكتاب                | 198       |
| ٧ — الشَّيخ عبدالخالق عضيمة      | 194       |
| الخاتمة                          | Y • Y     |
| فمرس المصادر والمراجع            | Y•4       |
| فمرس المحتميات                   | <b>71</b> |

\*\*\*\*